# جَنْ الْكُنْ الْلِيلِي الْمُلْكِنْ الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْكُنْ الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِيلِيلِي الْلِيلِي الْلِ

جئع وَتَرْتيبَ صسالج أجمس الرشيامي

الجزءالحئادي عشر

الكتبالاسلاي





جمنيع الحئقوق محفوظت الطبعية الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م

## المكتب الاسلامي

بَيروت: ص.ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ هاتف: ۵۹۲۸۰ (۲۰۹۹۱۵) Web Site: www.almaktab-alislami.com E-Mail: islamic\_of@almaktab-alislami.com عَمُنَان: ص.ب: ۱۸۲۰۹۵ ـ هساتــف: ۵۹۶۹۰۵





## الكِتَابُ الثَّالِث

# الجنايات والحيات





## ۱ \_ باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

١٣٠٦٠ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ فَإِمَّا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ٤٧٨٦/ م٨٩]

١٣٠٦١ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ۱۰۰/ م۱۰۰]

■ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).

١٣٠٦٢ - (م) عَنْ إياس بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا). [٩٩٨]

١٣٠٦٣ \_ (م) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا. وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا). [١٠١]

١٣٠٦٤ - (م) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (إِذَا

١٣٠٦- وأخرجه/ ن(٤١١١)/ جه(٢٥٧٦)/ حم(٤٤٦٧) (٤٦٤٩) (١٤٩٥) (٦٢٧٧)  $(1\lambda \gamma r)$ 

١٣٠٦١ ـ وأخرجه/ ت(١٤٥٩)/ حه(٢٥٧٧).

١٣٠٦٢ ـ وأخرجه/ مي(٢٥٢٠)/ حم(١٦٥٠٠) (١٦٥٤١).

١٣٠٦٣ ـ وأخرجه/ جه(٢٥٧٥)/ حم(٨٣٥٩) (٩٣٩٦).

١٣٠٦٤ ـ وأخرجه/ ن(٢١٢٧) (٤١٢٨) (٤١٣١) جه(٣٩٦٥)/ جه(٣٩٦٥)/

الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَخِيهِ السِّلاحَ، فَهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعاً). [٩٨٨٨]

■ وللنسائى: (إِنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَىٰ قَتْل صَاحِبِهِ).

١٣٠٦٥ ـ (ن) عَن ابْن الزُّبَيْرِ قَالَ: مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ [د۸۰۱۶ ـ ۱۱۸۵] فَدَمُهُ هَدَرٌ.

□ ورفعه في رواية: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُّهُ هَدَرٌ).

• صحيح موقوف، ورفعه شاذ.

١٣٠٦٦ \_ (ت) عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَال: (لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَاب، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَىٰ أُمَّتِي)، أَوْ قَالَ: (عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ). [س۱۲۳]

● ضعىف.

١٣٠٦٧ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْدٌ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقِ (١)). [حم٤٢٧٢، ٢٤٧٢، ٣٣٠٧ ٨٨٠٧]

• صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: ١٤٢٢٩].

١٣٠٦٦ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٨٩).

١٣٠٦٧ ـ (١) أي: وليس منا من رصد بطريق يريد قطع الطريق.

## ۲ ـ باب: ما يباح به دم المسلم

١٣٠٦٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي (١)، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي (١٦)، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

□ وفي رواية لمسلم في أوله: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ..)، وفيها: (التَّارِكُ الْإِسْلَامَ).

١٣٠٦٩ ـ (م) وَعَنْ عَائِشَةَ. . مثله .

ولفظ أبي داود: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِم يَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُضْلَبُ فَإِنَّهُ مُوَارِباً لِللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُضْلَنُ فَا لَا أَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا).

■ ولفظ النسائي قَرِيبٌ من لفظ أبي داود.

\* \* \*

١٣٠٧٠ ـ (٥) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَىٰ الْبَلَاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) (الثيب الزاني): أي: الذي سبق أن تزوج ثم زني.

١٣٠٦٩ ـ وأخرجه/ د(٤٣٥٣)/ ن(٤٠٣٠ ـ ٤٠٣٠) (٤٠٥٩) (٤٧٥٧).

۱۳۰۷۰ ـ وأخرجه/ حم(٤٣٧) (٤٣٨) (٢٦٨) (٥٠٨).

لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفاً، قَالَ قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ؛ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَام، أَوْ زِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسَ بِغَيْرِ نَفْسٍ).

فَوَاللهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَام قَطُّ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلاً مُنْذُ هَدَانِي اللهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْساً، فَبَمَ يَقْتُلُونَنِي؟.

🗆 وعند أبى داود: قَالَ أَبُو دَاوُد: عُشْمَانُ وَأَبُو بَكُر رَفَيْهَا تَرَكَا الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [د٢٥٥٠/ ت٢١٥٨/ ن٢٠٣١] جه٣٥٣/ مي٢٣٤]

## • صحيح.

١٣٠٧١ - (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيِّ مُسْلِم؛ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ). [٤٠٦٨٥]

## • صحيح.

١٣٠٧٢ ـ (ن) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم؛ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَاناً فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكُفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ). [٤٠٦٩٥]

١٣٠٧١ \_ وأخرجه/ حم(٤٥٢).

١٣٠٧٣ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْن غَالِب قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ عَائِشَةَ أَنَا وَعَمَّارٌ وَالْأَشْتَرُ، فَقَالَ عَمَّارٌ: السَّلامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّتَاهُ! فَقَالَتِ: السَّلَامُ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ حَتَّىٰ أَعَادَهَا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنَّكِ لَأُمِّي وَإِنْ كَرهْتِ، قَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: هَذَا الْأَشْتَرُ، قَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَرَدْتُ ذَلِكَ وَأَرَادَهُ، قَالَتْ: أَمَا لَوْ فَعَلْتَ مَا أَفْلَحْتَ، أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ، فَقَدْ سَمِعْتَ \_ أَوْ سَمِعْتُ \_ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيْ مُسْلِم؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مَنْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَمَا أَسْلَم، أَوْ قَتَّلَ نَفْساً فَقُتِلَ بِهَا). [حم٢٥٠٥، ٢٥٤٧١، ٢٥٤٧١]

### • حديث صحيح.

[وانظر: ۸۲، ۱۳۱۱۳.

وانظر في حرمة المؤمن: ١٤٠١٧، ١٤٠١٩].

## ٣ \_ باب: إِثم من سنَّ القتل

١٣٠٧٤ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً، إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْن آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (١) مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ). [خ٣٣٥/ م١٦٧٧]

١٣٠٧٥ \_ (خـ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً. [خ. الديات، باب ٢]

١٣٠٧٤ ـ وأخرجـه/ ت(٢٦٧٣)/ ن(٣٩٩٦)/ جـه(٢٦١٦)/ حـم(٣٦٣٠) (٢٠٩٤) (2177).

<sup>(</sup>١) (كفل): أي: نصيب.

## ٤ ـ باب: إِثم جريمة القتل

النَّبِيُّ عَلْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْد: (أَقَالُ النَّبِيُّ عَلَيْدَ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ). [خ٣٥٣/ م١٦٧٨]

- □ زاد مسلم: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وفي رواية: (يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ).
  - زاد عند ابن ماجه، وفي رواية للنسائي: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
- وزاد في رواية للنسائي: (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ: الصَّلَاةُ).
- وعند الترمذي ملحق «تحفة الأحوذي»: (إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ).

١٣٠٧٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً). [خ٦٨٦٢]
 □ وفي رواية: قَالَ ابن عمر: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ<sup>(١)</sup> الأُمُورِ، الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. [خ٦٨٦٣]

الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ). [ت٥٩٥/ ن٣٩٩٧ ـ ٢٠٠٠]

□ زاد النسائي في رواية: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ..).

• صحيح.

 $<sup>(2717)</sup>_{-}$  وأخرجه / ت(1797) (۱۳۹۷) (۱۳۹۷) (۲۰۰۵ - 2۰۰۵) (۲۰۰۷) جه (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷)

١٣٠٧٧ ـ وأخرجه/ حم(٥٦٨١).

<sup>(</sup>١) (ورطات): جمع ورطة، وهي الهلاك.

الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَـسْلُ المُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا).

• حسن صحيح.

۱۳۰۸۰ ـ (ن) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ فِيْهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ). [٤٠٠٦]

• صحيح.

الله عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

• صحيح.

اَلَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَالَ: قَالَ: وَالَ: وَالَ: وَالَ: وَالَ: وَالَ: وَالَ: وَالَا اللهِ عَلَيْ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، لَمْ يَتَنَدَّ(١) بِدَمٍ حَرَامٍ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، لَمْ يَتَنَدَّ(١) بِدَمٍ حَرَامٍ، وَخُلَ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، لَمْ يَتَنَدَّ(١) بِدَمِ حَرَامٍ، وَخُلَ الْجَنَّةَ).

## • صحيح.

١٣٠٨٣ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: فَإِنَّهَا لِي. وَيَجِيءُ الرَّجُلُ التَّهُ اللهِ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ). [ن٠٤٠٤]

• صحيح.

١٣٠٨٢ ـ (١) (لم يتندُّ): أي: لم يصب منه شيئاً.

١٣٠٨٤ ـ (ن) عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: سَلْ هَذَا: فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَىٰ مُلْكِ فُلَانٍ). قَالَ جُنْدَبٌ: فَاتَّقِهَا (١١). [٤٠٠٩]

• صحيح الإسناد.

١٣٠٨٥ ـ (د) عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْ قَانَ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةً (١) ، فَأَقْبَلَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ مِنْ أَهْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ ، يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْتُوم بْنِ شَرِيكِ وَخِيَارِهِمْ ، يَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْتُوم بْنِ شَرِيكِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ. قَالَ الْكِنَانِيُّ ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا، وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ. قَالَ لَنَا خَالِدٌ: فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (كُلُّ تَقُولُ: (كُلُّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنً فَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَلَ مُؤْمِنًا فَتَلَ مُؤْمِنً فَتَلَ مُؤْمِنًا . أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَلْ مُثَمِّدًا ).

فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوم: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً، فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ(٢)، لَمْ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً).

قَالَ لَنَا خَالِدٌ: ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقاً (٣) صَالِحاً

١٣٠٨٤ ـ وأخرجه/ حم(١٦٦٠٠).

<sup>(</sup>١) (فاتقها): أي: فاتق هذه السيئة القبيحة.

١٣٠٨٥ ـ (١) (ذلقية): اسم مدينة رومية.

<sup>(</sup>٢) (فاعتبط بقتله): أي: أنه قتله ظلماً لا عن قصاص.

<sup>(</sup>٣) (معنقاً): يريد خفيف الظهر، يعنق في مشيه سير المخفّ. والعنق: ضرب من السير وسيع.

مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً، فَإِذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً بَلَّحَ (١).

وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوم، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. . مِثْلَهُ سَوَاءً .

□ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ: سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ يَحْيَىٰ الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ»؟ قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ، فَيَرَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ هُدًىٰ لَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ. يَعْنِي: مِنْ ذَلِكَ. [٤٧٢١، ٤٢٧٠]

• صحيح مقطوع.

١٣٠٨٦ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَم مُؤْمِنِ، لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ). [ت۸۹۸]

• صحيح.

١٣٠٨٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ وَ اللهَ وَكُلُ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ). [ حه ۲۲۲]

• ضعيف جداً.

١٣٠٨٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً ـ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْب عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِراً، أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً). [١٦٩٠٧]

• حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) (بلحَّ): معناه: أعيىٰ وانقطع.

السَّامِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - قَالَ: انْطَلَقَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ لِيُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: انْظَلَقَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ لِيُصَلِّي فِيهِ، فَاتَبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: صُحْبَتُكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَسِيرَ مَعَكَ، وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ، قَالَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا، فَنَزَلُوا فَصَلَّىٰ وَصَلَّوا أَنْ نَسِيرَ مَعَكَ، وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ، قَالَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا، فَنَزَلُوا فَصَلَّىٰ وَصَلَّوا أَنْ نَسِيرَ مَعَكَ، وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ، قَالَ: انْزِلُوا فَصَلُّوا، فَنَزَلُوا فَصَلَّىٰ وَصَلَّوا مَنْ عَبْدٍ مَعَكُ، فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مَعَكُ اللهَ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى مَنْ أَي يَسُولُ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلُقَىٰ اللهَ وَعَلَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ؛ إِلَّا دَخَلَ مِنْ أَي يَلْقَىٰ اللهَ وَعَلَى مِنْ أَي اللهَ عَلَى اللهَ وَعَلَى مَاءً).

• إسناده صحيح.

١٣٠٩٠ ـ (حم) عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّخَطُ). [حم١٧٥٢٢]

• إسناده ضعيف.

١٣٠٩١ \_ (حم) عَنْ ثَوْبَانَ \_ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ] أَوْ أَحْرَقَ نَخْلاً، أَوْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَتَلَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً، أَوْ أَحْرَقَ نَخْلاً، أَوْ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [حم٢٣٦٨] قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً، أَوْ ذَبَعَ شَاةً لِإِهَابِهَا، لَمْ يَرْجِعْ كَفَافاً). [حم٢٣٦٨]

• إسناده ضعيف.

١٣٠٩٢ ـ (حم) عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (قُسِّمَتِ النَّارُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْآمِرِ؟ قَالَ: (قُسِّمَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءً، فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ وَحَسْبُهُ). [حم٢٦٦٦٦]

• إسناده ضعيف.

١٣٠٩٣ - (حم) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِجُنْدُبِ: إِنِّي قَدْ

بَايَعْتُ هَؤُلَاءِ \_ يَعْنِي: ابْنَ الزُّبَيْرِ \_ وَإِنَّهُمْ يُريدُونَ أَنْ أَخْرُجَ مَعَهُمْ إِلَىٰ الشَّام، فَقَالَ: أَمْسِكْ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ، فَقَالَ: افْتَدِ بِمَالِكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْبَوْنَ؛ إِلَّا أَنْ أَضْرِبَ مَعَهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ جُنْدُبِّ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ـ قَالَ شُعْبَةُ: فَأَحْسِبُهُ قَالَ: \_ فَيَقُولُ: عَلَامَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَىٰ مُلْكِ فُلَانٍ). قالَ: فَقَالَ حُنْدُتُ: فَاتَّقْهَا. [--, 1771, 1177, 07177, 07177]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر في كون القتل من السبع الموبقات: ١٣٦٩٧، ١٣٧٠٠، ١٣٧٠٠، . 17V.0 . 17V.E

وانظر من طلب دم امرئ بغير حق: ١٣٧٠٦.

وانظر كل المسلم على المسلم حرام: ١٣٦٥٢].

## ٥ \_ باب: إثم من قتل نفسه

١٣٠٩٤ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيْجُهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً قَالَ: (مَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهْوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهِ خالِداً مُخلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَحَسَّىٰ سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُلًا ﴾ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارٍ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَنَداً). [ ز ۱۰۹ (۱۳۲۵) م۱۰۹]

١٣٠٩٤ \_ وأخرجه/ د(٣٨٧٢)/ ت(٢٠٤٤) (٢٠٤٤)/ ن(١٩٦٤)/ جه(٣٤٦٠) (٢٣٦٢)/ حم (۱۰۳۷) (۱۰۱۹۰) (۷۲۶۸).

<sup>(</sup>١) (يجأ): معناه: يطعن.

□ وفي رواية للبخاري: (الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَظْنُهُا فِي النَّارِ). [خ١٣٦٥]

■ واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجه علىٰ ذكر السم.

١٣٠٩٥ ـ (ق) عَنِ الحَسَنِ: حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ في هَـذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَحْشَىٰ أَن يَكُونَ جُنْدُبُ هَـذَا المَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَحْشَىٰ أَن يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (كَانَ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَلًا) اللهُ تَعَالَىٰ: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ مَلَيْهِ الجَنَّىٰ ماتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةُ).

□ وفي رواية مسلم: (إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ (٢)، فَلَمَ الْنَتْوَءُ اللَّمُ النَّرُعَ سَهْماً مِنَ كِنَانَتِهِ؛ فَنَكَأَهَا (٣)، فَلَمْ يَرْقَإِ اللَّمُ حَتَّىٰ مَاتَ..).

#### \* \* \*

١٣٠٩٦ - (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ مَنْ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ بِخَيْبَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ: (إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ، قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ: (إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ، قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ: (إِنَّ هَذَا لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ، قَاتَاهُ رِجَالٌ مِنْ قَاتَلُ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ، حَتَّىٰ كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَأَتَاهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْتَ

١٣٠٩٥ ـ وأخرجه/ حم(١٧٨٠٠).

<sup>(</sup>١) (فما رقأ): أي: لم ينقطع.

<sup>(</sup>٢) (قرحة): أي: خراج.

<sup>(</sup>٣) (فنكأها): أي: خرقها وفتحها.

أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَدْ وَاللَّهِ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشَدَّ الْقِتَالِ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ).

وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ الرَّجُلُ إِلَىٰ كِنَانَتِهِ، فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْماً فَانْتَحَرَ بهِ، فَاشْتَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثُكَ، قَدْ انْتَحَرَ فُلَانٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. [-- [ ١٧٢١٨]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر: ٨٤٧، ١١٦١٣، ١٣٦٩٩، ١٥٥٨٠].

## ٦ \_ باب: قاتل نفسه لا يكفر

١٣٠٩٧ \_ (م) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيَّ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينِ (١) وَمَنَعَةٍ؟ (٢) \_ قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسِ في الْجَاهِلِيَّةِ \_ فَأَبِي ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ، لِلَّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلأَنْصَارِ. فَلَمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ عَيْدٌ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرو، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا (٣) الْمَدِينَةَ، فَمَرضَ، فَجَزعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (٤) لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (٥)، فَشَخَبَتْ (٦) يَدَاهُ حَتَّىٰ مَاتَ.

١٣٠٩٧ ـ وأخرجه/ حم (١٤٩٨٢).

<sup>(</sup>١) (حصن حصين): يعني: أرض دوس.

<sup>(</sup>٢) (ومنعة): هي العزة والامتناع.

<sup>(</sup>٣) (اجتووا): معناه: كرهوا الإقامة بها لضجر ونوع سقم.

<sup>(</sup>٤) (فأخذ مشاقص) المشاقص: جمع مشقص، نصل عريض، والآخذ هو الرجل الذي جاء مع الطفيل.

<sup>(</sup>٥) (براجمه) البراجم: مفاصل الأصابع، واحدتها برجمة.

<sup>(</sup>٦) (فشخبت): أي: سال دمها.

فَرَآهُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَاهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ، فَوَآلُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَاهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ، فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَىٰ يَدِيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنْعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي إِلَىٰ نَصْلِحَ نَبِيّهِ وَيَهِ ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ نَبِيّهِ وَيَهِ ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْكَ؟ قَالَ قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ وَيَهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَهِ : (اللَّهُمَّ! وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ).

# ٧ ـ باب: القصاص في النفس وما دونها والمماثلة فيه

الله عَهْدِ عَهْدِ مَسُولِ اللهِ عَيْقِ عَلَىٰ جارِيةٍ، فَأَخَذَ أَوْضاحاً (') كانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا (') فَأَتَىٰ بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ وَهْيَ في آخِرِ رَمَقٍ (") وَقَدْ رَأْسَهَا (أ")، فَأَتَىٰ بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَيْقِ وَهْيَ في آخِرِ رَمَقٍ (") وَقَدْ أَصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (مَنْ قَتَلَك؟ فُلانٌ). لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَقُلانٌ)؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَقُلانٌ)؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَقُلانٌ)؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَقُلانٌ)؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَاءَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَا، فَقَالَ: (فَقُلانٌ)؟ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لَاهُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَشَارَتْ: أَنْ لَاه فَيْ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [حمه (٢٤١٣)/ ٢٤١٥]] وفي رواية لهما: فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ. [٢٤١٣]

۱۳۰۹۸ و أخــرجــه/ د(۲۵۲۷ ـ ۲۵۲۹) (۲۵۳۵)/ ت(۲۳۹۶)/ ن(۲۰۰۵) (۲۰۰۱) (۲۲۲۱) (۲۳۲۵) عي (۲۳۵۵)/ حم (۲۲۲۱) (۲۲۲۲) مي (۲۳۵۵)/ حم (۲۲۲۱) (۲۳۷۵) (۲۳۷۵) (۲۳۷۰۱) (۲۳۷۰۱) (۲۳۷۵) (۲۳۷۵) (۲۳۷۵) (۲۳۸۶).

<sup>(</sup>١) (أوضاحاً): هي حلى من فضة.

<sup>(</sup>٢) (ورضخ رأسها): قال النووي: رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة. هذه الألفاظ معناها واحد.

<sup>(</sup>٣) (آخر رمق) الرمق: هو بقية الحياة والروح.

 وفى رواية للبخاري: فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ أَقَرَّ [خ۲۸۷٦] بهِ .

□ وفى رواية لمسلم: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، حَتَّىٰ يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّا مَاتَ.

■ وفي بعض روايات «السنن»: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ.

١٣٠٩٩ ـ (خـ) وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُل فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.

وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ [خ. الديات، باب١٤] أَصْحَابِهِ.

٠ ١٣١٠ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجُل طَعَنَ رَجُلاً، بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقِدْنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَعْجَلُ حَتَّىٰ يَبْرَأُ جُرْحُك). قَالَ: فَأَبَىٰ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهُ، قَالَ: فَعَرجَ الْمُسْتَقِيدُ وَبَراً الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَأَتَىٰ الْمُسْتَقِيدُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَقَّىٰ يَبْرَأَ جُرْحُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ جُرْحُكَ). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرجَ (مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّىٰ تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ، فَإِذَا بَرئَتْ [حم۲۰۳٤] جِرَ احَتُهُ اسْتَقَادَ).

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

الْرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً.

السَّمُانَ بْنَ يَسَارٍ يَسَارٍ يَسْكِمُانَ بْنَ يَسَارٍ يَلْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَة فِي الرَّأْسِ؛ إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْمُوضِحَة فِي الرَّأْسِ؛ إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْمُوضِحَة فِي الْمُوضِحَة فِي الرَّأْسِ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً.

- ١٣١٠٢ - (ط) عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ - مَوْلَىٰ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ -: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً، فَقَتَلَهُ وَلِيًّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً.

الْمَوْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ كَتَبَ الْمُعُودِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ: أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ: أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً: أَنِ اقْتُلُهُ بهِ. [ط١٦٢٦]

• إسناده معضل.

[وانظر: ١٣٠٦٨، ١٣١١٣].

## ٨ ـ باب: لا ضمان في دفع الصائل

١٣١٠٤ - (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (١)، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
 (يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كما يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ). [خ٦٨٩٢/ م١٦٧٣]
 وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُل، فَانْتَزَعَ

 $<sup>1810^{-1}</sup>$  و أخرجه / ت (۱۶۱٦) ن (۱۷۷۲ - ۲۷۷۱) ، جه (۲۲۵۷) می (۲۳۳۲) / حم (۱۹۸۹) (۱۹۸۲۹) (۱۹۸۹۱) ، عم (۱۹۸۹) (۱۹۸۹۲) (۱۹۸۹۲) .

<sup>(</sup>١) (ثنيتاه) الثنية: مقدم الأسنان.

نَدَهُ؛ فَسَقَطَتْ ثَنَيَّتُهُ أَوْ ثَنَانَاهُ؛ فَاسْتَعْدَىٰ (٢) رَسُولَ الله عَلَيْقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّىٰ يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزعْهَا).

□ وله: فَأَنْطَلَهُ، وَقَالَ: (أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ).

■ وفي رواية للنسائي: قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَىٰ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِنَهُ... وذكر الحديث.

١٣١٠٥ \_ (ق) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ ضَالًا: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ بَيُّ اللَّهُ مَنْ الْعُسْرَةِ، فكانَ مِنْ أَوْثَق أَعْمَالِي في نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْساناً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: (أَفْيَدَعُ إِصْبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا \_ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: \_ كما يَقْضَمُ الْفَحْلُ). 

 □ ولهما: فَأَبْطَلُهُ النَّبِيُّ ﷺ. [ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ]

■ وفي رواية للنسائي وابن ماجه: قَالَ: خَرَجْنَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [ن٧٧٩/ جه٢٦٥٦]

 وللنسائي: أَنَّ يَعْلَىٰ قَاتَلَ رَجُلاً. [د٧٧٧٤]

■ وللنسائي: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيم قَاتَلَ رَجُلاً. [٤٧٧٨]

١٣١٠٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْل

<sup>(</sup>٢) (فاستعدیٰ): أی: طلب نصرته.

١٣١٠٥ وأخرجه/ د(١٨٥٤) (٥٨٥)/ ن(٤٧٨٠ ـ ٢٨٧٦)/ حم (١٧٩٤٩) (١٧٩٥٣) .(١٧٩٦٦) (١٧٩٥٤)

هَـذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو الصِّفَةِ. أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو الْحَيْهِ.

[وانظر: ٦٣٣٦، ٨١٠٥، ٨١٠٨].

## ٩ \_ باب: القصاص في الأسنان

النّبِيّ عَلَيْهُ وَلَيْ عَنْ أَنْسِ ضَلَيْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرّبَيِّعُ، وَهْيَ عَمَّةُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا النّبِيّ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ النّبِيُ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النّضرِ عَمُّ النّبِيّ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ النّبِي عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النّضرِ عَمُّ أَنسُ بْنِ مَالِكٍ .: لَا، وَاللهِ! لَا تُكْسَرُ سِنّهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الْقِصَاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ، وَقَبِلُوا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ الْأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ الْأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ الْمَرْشُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ الْمَرْمُنَى . [خراك ١٤ (٢٧٠٣)/ م١٦٥٥]

□ ولفظ مسلم: عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَخْتَ الرُّبيِّعِ، أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَاناً. فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ). فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةَ؟ وَاللهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (سُبْحَانَ اللهِ! يَا أُمَّ الرُّبيعِ! الْقِصَاصُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. قَالَ: فَمَا زَالَتْ كِتَابُ اللهِ) قَالَتْ: لَا، وَاللهِ! لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَداً. قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتِّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الله

□ وفي رواية للبخاري: فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّصْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ

۱۳۱۰۷ \_ وأخـرجـه/ د(٥٩٥٤)/ ن(٤٧٧١ \_ ٤٧٧١)/ جـه(٢٦٤٩)/ حـم(٢٦٣٠١) (١٢٧٠٤) (١٢٧٠٤).

يَا رَسُولَ اللهِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. [خ٢٧٠٣]

■ وللنسائي: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِالْقِصَاصِ فِي السِّنِّ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ). [٤٧٦٦]

١٣١٠٨ - (ط) عَنْ أَسْلَمَ - مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضَّلَعِ بِجَمَلٍ.

١٣١٠٩ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَىٰ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ وَ عَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ وَ قَالَ مُعَاوِيَةً وَاللَّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَزِيدُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَالدِّيةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةً ، فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ، فَي قَضَاءِ مُعَاوِيَةً ، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ.

[وَقَالَ سَعِيدٌ:] إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ، فَاسْوَدَّتْ، فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامَّا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنِ اسْوَدَّتْ، فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضاً تَامَّاً. [ط١٦١٤م]

١٣١١٠ ـ (ط) عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَنَ الْإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ؛ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ؛ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا وَالْمَابِعِ عَقْلُهَا الْمَابِعِ عَقْلُهَا اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ؛ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا اللهِ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ؛ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقْلُهَا اللهِ ا

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

١٣١١١ ـ (ط) عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ، وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْض. [ط١٦١٥]

## ١٠ \_ باب: القسامة وحكم المرتدين

١٣١١٢ ـ (ق) عَنْ سَهْل بْن أبي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْل وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرِ (١) أَوْ عَيْنِ، فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمن بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِمُحَيِّصَةَ: (كَبِّرْ كَبِّرْ)، يُريدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يؤْذِنُوا بِحَرْبِ). فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بهِ، فَكَتَبُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحوَيِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمن: (أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ)، فَقَالُوا: لَا، قَالَ: (أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ)؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ. [خ٢٧٠٢) م١٦٦٩]/ م١٦٦٩]

□ وفي رواية لهما: فَكَرة رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَادَهُ [خ۸۹۸۲] مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

١٣١١٢ ـ وأخرجه/ د(٤٥٢٠) (٤٥٢١)/ ت(١٤٢٢)/ ن(٤٧٣١ ـ ٤٧٣١)/ جه(٢٦٧٧)/ م\_\_\_\_(۲۳۵۳)/ ط(۱۳۲۰) (۱۳۱۱)/ حـــم(۱۳۰۱) (۱۳۰۹) (۱۳۰۹۰) (57777) (77777).

<sup>(</sup>١) (فقير): البئر القريبة القعر، الواسعة الفم.

- وفي رواية لأبي داود والنسائي والدارمي: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَاتُ : (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)
  وَسُولُ اللهِ عَيْضٌ: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)
  قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدُهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: (فَتُبَرِّتُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!، قَوْمٌ كُفَّارٌ...الحديث.
- ولأبي داود والنسائي: (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمْ صَاحِبِكُمْ، أَوْ قَاتِلِكُمْ).
  - وللنسائي: أنهم ذهبوا إِلَىٰ خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ.

١٣١١٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ (١) ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِلِقَاحِ (٢) ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أُوّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ، فَلَمَّا وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أُوّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأُرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ (٣)، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهِؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [خ٣٣٣/ م١٦٧١

 $<sup>(3.77)^{-1}</sup>$  (۲۰۶۱) (۲۰۷) (۳۷) (۳۷) (۲۷) (۲۰۶۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۲۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) (۲۰۰۲)

<sup>(</sup>١) (فاجتووا المدينة): أي: استوخموها ولم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) (لقاح): جمع لقحة، وهي الناقة ذات الدرّ.

<sup>(</sup>٣) (سمرت أعينهم): أي: كحلت بمسامير محمية.

| □ وزاد البخاري في رواية: وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَاداً. [خ٣٠١٨]                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ولم يورد مسلم قول أبي قلابة، وهو راوي الحديث عن                                                    |
| أنس.                                                                                                 |
| <ul> <li>□ وفي رواية له: قال ﷺ: (إنْ شِئتُم أنْ تخرجوا إلىٰ إبلِ</li> </ul>                          |
| الصَّدقة فتشربوا مِنْ ألبانها وأبوالها)، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على                                 |
| الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام.                                                                  |
| <ul> <li>□ وفي رواية للبخاري: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (٤) حَتَّىٰ مَاتُوا. [خ٣٠٨٠]</li> </ul>            |
| □ وفي رواية له: وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا                   |
| كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ.                      |
| وفيها: ۗ قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ يَحُثُّ عَلَىٰ           |
| الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ.                                                            |
| <ul> <li>□ وفي رواية له: وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ، يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ. [خ١٥٠١]</li> </ul>      |
| ☐ وفي رواية: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ <sup>(ه)</sup> بِلِسَانِهِ حَتَّىٰ     |
| يَمُوتَ. [خ٥٦٨٥]                                                                                     |
| <ul> <li>□ وفي رواية: قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ</li> </ul> |
| كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ. [خ٢٨٦٥]                                                       |
| □ وفي رواية له، أشار إليها مسلم: عن أبي قِلابَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ                                  |
| عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا |
| تَقُولُونَ في الْقَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَتٌّ، وَقَدْ أَقادَتْ      |

<sup>(</sup>٤) (لم يحسمهم): معناه: حبس دم العرق، ومنعه أن يسيل.

<sup>(</sup>٥) (يكدم الأرض): يعضها من شدة العطش.

بِهَا الخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبِا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! عِنْدَكَ رُؤُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَب، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلِ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَىٰ رَجُلِ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَوَاللهِ! مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحِداً قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ (٦) فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنس، حَدَّثَنِي أَنَسٌ:

أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَىٰ الإِسْلَام، فَاسْتَوْخَمُوا الأرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم، فَشَكَوْا ذلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: (أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إِبلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا). قالُوا: بَلَىٰ، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ في آثارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ حَتَّىٰ ماتُوا. قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤُلَاءِ، ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا.

<sup>(</sup>٦) (بجريرة نفسه): أي: بجنايتها.

فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ! إِنْ سَمِعْتُ كَالَيُومٍ فَطُ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَيَ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالحَدِيثِ عَلَىٰ وَجْهِهِ. وَاللهِ! لَا يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرٍ ما عاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَاللهِ! لَا يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرٍ ما عاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا اللهِ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الله عَلَيْهِ مَعْدَاهُ مَعْنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَغَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَوَلَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (إِيمَنْ أَيْدِينَا، فَوَدُونَ، قَتَلَهُ مُ قَلَكُ، وَ قَالُوا: نَرَىٰ أَنَّ الْيَهُودِ قَلَلْتُهُ، فَقَالَ: (أَنْتُمْ قَتَلُتُهُمْ هَذَا)؟ قالُوا: لَا يُعْرُقِ لَوْلَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: (أَتْتُسْتَحِقُونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ)؟ قَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، وَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعاً (٨) لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (٩) مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْيمَانِيَ فَرَفَعُوهُ إِلَىٰ عُمَرَ بِالمَوْسِمِ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ، فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ ما خَلَعُوهُ. قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنَ الشَّام، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَىٰ يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ

<sup>(</sup>٧) (نفل خمسين): أي: حلف خمسين.

<sup>(</sup>٨) (خلعوا خليعاً): كانوا يفعلون ذلك حتى لا يطالبوا بجنايته.

<sup>(</sup>٩) (فطرق أهل بيت): أي: هجم عليهم ليلاً ليسرق منهم.

دِرْهَم، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ أَخِي المَقْتُولِ، فَقُرنَتْ يَدُهُ بِّيدِهِ، قالُوا: فَانْطَلَقَا وَالخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا في غار في الْجَبَل، فَانْهَجَمَ (١٠) الْغَارُ عَلَىٰ الخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعاً، وَأُفْلِتَ الْقَرِينَانِ، وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رَجْلَ أَخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ ماتَ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ، ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ ما صَنَعَ، فَأَمَرَ بالخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَىٰ الشَّامِ. [٦٨٩٩ خ]

- □ وفي رواية لمسلم: فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ.
- □ وفى رواية له: قَالَ أَنسٌ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ، لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: فأنزل اللهِ وكلك: ﴿إِنَّمَا جَزَّ وُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآيـــــة [المائدة: ٣٣].
- ولأبي داود والترمذي والنسائى: قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكُدُمُ الْأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشاً، حَتَّىٰ مَاتُوا.
- وللنسائي: فَلَمَّا صَحُّوا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤْمِناً.

١٣١١٤ - (م) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن وَسُلَيْمَانَ بْن

<sup>(</sup>١٠) (فانهجم): أي: سقط عليهم.

١٣١١٤ ـ وأخرجه/ ن(٤٧٤١ ـ ٤٧٤٣)/ حم(١٦٥٩٨) (١٣١٨٧) (٨٢٢٣٢).

يَسَارٍ - مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

□ زاد في رواية: وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَىٰ الْيَهُودِ

١٣١٥ - (خم) وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةً.
 يعنى: القسامة.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ \_ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ \_ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ \_ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً؛ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ. فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَىٰ فِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً؛ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمُ النَّاسَ. فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَىٰ فِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. [خ. الديات، باب ٢٢]

#### \* \* \*

١٣١١٦ ـ (٣) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَىٰ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ خَيْبَرَ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِيْبَرَ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِيْبَرَ، فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً؟ عِنْدَهُمْ: (تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ مَنْ فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: (تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ مَنْ فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: (تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ مَنْ

<sup>(</sup>١) (أقر القسامة) القسامة: هي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً. أو يقسم المتهمون بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

قَتَلَ هَذَا) قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: (فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ) قَالُوا: لَا نَرْضَىٰ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرهَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِل الصَّدَقَة . [20771, 7703/ 27731/ 37743, 7774]

## • صحيح.

١٣١١٧ - (د) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَىٰ اَلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَىٰ قَتْل صَاحِبِكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَىٰ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: (فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ، فَاسْتَحْلَفُوهُمْ)، فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ عِيَّالِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ. [63763]

## • صحيح بما قبله.

١٣١١٨ - (د ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نَاساً أَغَارُوا عَلَىٰ إِبِل النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاقُوهَا، وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِناً. فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ(١)، وَهُمُ الذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْحَجَّاجَ حِينَ سَأَلَهُ. 

• حسن صحيح.

١٣١١٩ \_ (ن جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْماً أَغَارُوا عَلَىٰ لِقَاح

١٣١١٨ ـ (١) (آية المحاربة): هي قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المائدة: ٣٣].

قال الخطابي: روي عن ابن سيرين: أن هذا إنما كان قبل أن تنزل الحدود.

رَسُولِ اللهِ عَيْكَةِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ، فَقَطَّعَ النَّبِيُّ عَيْكَةٌ أَيْدِيَهُمْ [ن۸۶۸] جه ۲۵۷۹] وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

🗖 وللنسائي: أَغَارَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَىٰ لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاسْتَاقُوهَا، وَقَتَلُوا غُلَاماً لَهُ. . الحديث.

## • صحيح.

• ١٣١٢ - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو: أَنَّ خُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْل، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ (١) بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ)؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: (فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذاً تَقْتُلَنَا، قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عِيْكَةُ مِنْ عِنْدِهِ. [حه۸۷۲۲]

## • صحيح.

١٣١٢١ - (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ مَرِضُوا، فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ لِقَاحِ لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَكَانُوا فِيهَا، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَىٰ الرَّاعِي غُلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَتَلُوهُ، وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ، فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَطِّشْ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ). فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.

١٣١٢٠ ـ (١) (يمتارون): يطلبون الطعام.

وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَىٰ بَعْضِ؛ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: اسْتَاقُوا إِلَىٰ أَرْضِ الشِّرْكِ. [٤٠٤٧ن]

• ضعف الإسناد.

١٣١٢٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قَالَ: إِنَّ سَهْلاً \_ وَاللهِ \_ أَوْهَمَ الْحَدِيثَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ يَهُودَ: (أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُركُمْ قَتِيلٌ، فَدُوهُ). فَكَتَبُوا يَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ. [د٢٥٦]

• منکر .

١٣١٢٣ - (د) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَار، عَنْ رجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ لِلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ: (يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً)، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: (اسْتَحِقُّوا) قَالُوا: نَحْلِفُ عَلَىٰ الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةً عَلَىٰ يَهُودَ، لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ. [20773]

• شاذ.

١٣١٧٤ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلاً مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ(١) عَلَىٰ شَطِّ لِيَّةِ الْبَحْرَةِ، قَالَ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ. [27703]

• ضعيف معضل.

١٣١٢٥ - (ن) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ

١٣١٢٤ ـ (١) (بحرة الرغاء): موضع بالطائف.

الْأَصْغَرَ، أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَىٰ أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (أَقِمْ شَاهِدَيْن عَلَىٰ مَنْ قَتَلَهُ، أَدْفَعْهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْن، وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَىٰ أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ: (فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَىٰ مَا لَا أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. [ن۲۳۲٤]

• شاذ.

١٣١٢٦ - (د ن) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ الآية [المائدة: ٣٣]. [د۲۷۰۰] ن۳۵۰۶]

• ضعيف الإسناد.

١٣١٢٧ ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزلَ الْحُدُودُ. يَعْنِي: حَدِيثَ أَنَس. [٤٣٧١]

• ضعيف موقوف.

[وانظر القسامة في الجاهلية: ١٤٥٦٦.

وانظر في الردة: ١٣٠٦٨].

# ١١ \_ باب: لا يقتل مسلم بكافر

١٣١٢٨ ـ (د ت جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر). [د٢٠٥٦/ ت٢٤١٣/ جه٥٦٦]

□ زاد أبو داود: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ).

• حسن صحيح.

١٣١٢٩ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (١). [جه٠٢٦]

• صحيح.

[وانظر: ۱۰۱۹، ۸٤٧٠].

## ١٢ - باب: إذا اشترك الجماعة في جناية

١٣١٣٠ - (خ) عَن الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْن شَهِدَا عَلَىٰ رَجُل أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالًا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا، أَقَطَوْتُكُمُ ا [خ. الديات، باب ٢١]

١٣١٣١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَقِيْهَا: أَنَّ غُلَاماً قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ.

وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيّاً، فَقَالَ عُمَّرُ.. مثْلَهُ. [٦٨٩٦خ]

١٣١٣٢ - (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلِ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً. [47771]

١٣١٢٩ ـ (١) (ولا ذو عهد في عهده): أي: كافر ذو عهد؛ أي: ذو ذمة وأمان.

### ١٣ \_ باب: القود من اللطمة وما شابهها

١٣١٣٣ ـ (خـ) وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيٌّ، وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ.

وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

## ١٤ \_ باب: من قتل عبده أو مثل به

إِلَىٰ النَّبِيِّ عَشْوَ فَالَ: جَارِيَةٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: (وَيْحَكَ مَا لَكَ)؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّبِيِّ عَشْوَ فَقَالَ: (وَيْحَكَ مَا لَكَ)؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّبِيِّ عَشْقَ فَقَالَ: (وَيْحَكَ مَا لَكَ)؟ قَالَ: شَرَّا، أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ، فَغَارَ، فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (اذْهَبْ (عَلَيْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ)، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ فَأَنْتَ حُرُّ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَىٰ مَنْ نُصْرَتِي؟ قَالَ: (عَلَىٰ كُلِّ مُوْمِنِ)، أَوْ قَالَ: (كُلِّ مُسْلِم). [٢٦٨٠ء ٢٥١٥]

□ وعند ابن ماجه: سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ.

■ ونصه في «المسند»: أَنَّ زِنْبَاعاً أَبَا رَوْح وَجَدَ غُلَاماً لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (مَنْ فَعَلَ هَذَا)؟ فَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعاهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (مَا حَمَلَكُ عَلَىٰ هَذَا)؟ فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْعَبْدِ: (اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرِّ) فَقَالَ: (مَوْلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ) خُرِّ) فَقَالَ: (مَوْلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ) فَأَوْصَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ) فَأَوْصَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ)

قَالَ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَىٰ عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّىٰ قُبضَ أَبُو بَكُر. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ صَاحِب مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضاً يَأْكُلُهَا. [حم١٧١٠]

 وفى رواية قَالَ: (مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِّقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ). قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُل قَدْ خُصِيَ يُقَالُ لَهُ: سَنْدَرٌ، فَأَعْتَقَهُ. وذكر مثل الحديث السابق. [حم٢٩٦]

• حسن.

١٣١٣٥ \_ (٥) عَن الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ).

[د٥١٥٤/ ت٤١٤/ ن٥١٥١/ د٥٧٥١، ٢٢٦٧/ جه٣٢٦٢/ مي ٤٠٤٠]

□ زاد في رواية لأبى داود والنسائي: (مَنْ خَصَىٰ عَبْدَهُ، خَصَيْنَاهُ). [5/03/ 6003 , AFV3]

□ وفي رواية الدارمي، ورواية لأبى داود: ثُمَّ إنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدِ. [[6/103]

• ضعىف.

١٣١٣٦ \_ (د) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ. [د١٥١٨]

• صحيح مقطوع.

١٣١٣٧ - (جه) عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَتَلَ

۱۳۱۳۰ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۱۲۶) (۲۰۱۲۲) (۲۰۱۲۲) (۲۰۱۳۷) (۲۰۱۳۷) (۲۰۱۳۷) (API+T) (31T+T).

رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْداً مُتَعَمِّداً، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمُحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [جه٢٦٦٤]

• ضعيف جداً.

١٣١٣٨ ـ (جه) عَنْ زِنْبَاعِ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَخْصَىٰ غُلَاماً لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ.

• حسن.

### ١٥ \_ باب: لا يقتل الوالد بولده

المُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ). [ت١٤١٠/ جه٢٦٦٢]

• صحيح.

النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْنَاسِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ).

• صحیح. [ت ۱۲۰۱/ جه۹۹۵۲، ۲۲۲۱/ می۲۰۲۲]

• ضعيف.

١٣١٤٢ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْداً، فَرُفِعَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً

١٣١٣٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤٧) (١٤٨) (٣٤٦).

مِنَ الْإِبل، ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ) لَقَتَلْتُكِي [حم٢٤٣]

• حسن.

# ١٦ \_ باب: من قتل في عمِّيًّا بين قوم

١٣١٤٣ ـ (د ن جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيًا(١)، أَوْ رِمِّيّاً يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرِ، أَوْ بِسَوْطٍ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

زاد في رواية: (لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ (٢)، وَلَا عَدْلٌ (٣)).

• صحیح بما بعده. [د۲۹۳۹، ۵۵۱، ۲۵۹۱/ ن۲۸۰۳، ۴۸۰۱/ جه ۲۲۳۵]

١٣١٤٤ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو: أَنَّ رَسُولُ اللهُ ﷺ قَالَ: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ) قَالَ: وَزَادَنَا خَلِيلٌ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ: (وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاعُ فِي عِمِّيًّا، فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ). [20703]

• حسن.

١٣١٤٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

١٣١٤٣ ـ (١) (عمياً) وعمية: هي الأمر لا يستبين وجهه.

<sup>(</sup>٢) (صرف): التوبة.

<sup>(</sup>٣) (عدل): فدية.

١٣١٤٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٧١٨) (٢٧٤٢) (٧٠٣٣).

قَتِيلاً بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَلْقَاهُ عَلَىٰ أَقْرَبِهِمَا. [حم١١٣٤١، ١١٨٤٥]

• إسناده ضعيف جداً.

#### ١٧ \_ باب: ما لا قود فيه

الْمُظَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَجُهِ) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ ('')، وَلَا الْجَائِفَةِ ('')، وَلَا الْجَائِفَةِ ('')، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ('')).

• حسن.

١٣١٤٧ ـ (د ن مي) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسِ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِياءَ، فَأَتَىٰ أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً.

• صحیح. [د۹۹۵ / ن٥٢٧٥ مي ٢٤١٣]

١٣١٤٨ ـ (جه) عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً عَلَىٰ سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَيْهِ النَّيْقِ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ عَلَيْهِ النَّبِيَ ﷺ، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ اللهِ اللَّيةِ، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ الْقِصَاصَ، قَالَ: (خُذُ الدِّيةَ، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا)، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ.

• ضعيف.

١٣١٤٦ ـ (١) (المأمومة): الشجة التي وصلت إلىٰ أم الدماغ.

<sup>(</sup>٢) (الجائفة): الجراحة التي وصلت إلىٰ الجوف.

<sup>(</sup>٣) (المنقلة): هي الجرح الذي ينقل العظم.

١٣١٤٩ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم كَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنْ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ مَجْنُونٍ قَوَدٌ. [ط١٦٠٤]

• إسناده منقطع.

١٣١٥٠ - (ط) عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْح، أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْح، وَلَا نُقَادُ منْهُ. [ط۱۲۰۷م]

## ١٨ \_ باب: من قتل بعد أخذ الدية

١٣١٥١ ـ (د جه مي) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ قَالَ: (مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ خَبْلِ(١)، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِخْدَىٰ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). [ د۲۹۶ ا جه۲۲۲ می۲۳۹]

 وعند ابن ماجه والدارمي: (فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً).

• ضعىف.

١٣١٥٢ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا أُعْفِى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ). [60.73]

• ضعف.

١٣١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٦٣٧٥).

<sup>(</sup>١) (خيل): هو فساد الأعضاء. ١٣١٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١٤٩١١).

# ١٩ ـ باب: من آويٰ محدثاً

[انظر: ۱۰۲۹، ۱۰۲۹].

### ۲۰ ـ باب: جرح العجماء جبار

۱۳۱۰۳ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (النَّارُ جُبَارٌ(۱)).

□ زاد ابن ماجه: (**وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ)**.

• صحيح.

١٣١٥٤ ـ (جه) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ.

وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا. وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

• صحيح بما قبله.

الله عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ).

• صحيح بما قبله.

١٣١٥٣ ـ (١) (النار جبار): قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيها، فتطير بها الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيره، من حيث لا يملك ردها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.

١٣١٥٦ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (الرِّجْلُ، جُنَارٌ<sup>(١)</sup>). [٤٥٩٢]

• ضعف.

[وانظر: ٦٣٣٦].

# ٢١ ـ باب: لا قود إلَّا بسيف

١٣١٥٧ \_ (جه) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ). [ ۲٦٦٧ -]

• ضعيف جداً.

١٣١٥٨ ـ (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا قَوَدَ إلَّا بالسَّيْفِ). [ ۲٦٦٨ ه ]

• ضعيف.

#### ٢٢ ـ باب: عقوبة الصلب

[انظر: ٥٠٨٩].

### ٢٣ ـ باب: القتل الخطأ

١٣١٥٩ ـ (حم) عَنْ عَلِيِّ رَقِيْهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَن، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ قَوْم قَدْ بَنَوْا زُبْيَةً (١) لِلْأَسَدِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ، إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ، ثُمَّ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ، حَتَّىٰ صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً، فَجَرَحَهُمُ الأَسَدُ، فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ،

١٣١٥٦ ـ (١) (الرجل جبار): قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب.

١٣١٥٩ ـ (١) (الزبية): حفرة تحفر وتغطىٰ ليقع فيها الأسد.

وَمَاتُوا مِنْ جِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الْأَوَّلِ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْآخِرِ، فَأَخْرَجُوا السِّلَاحَ لِيَقْتَتِلُوا.

فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ ضَيْ فَهُ عَلَىٰ تَفِيئَةِ (٢) ذَلِكَ، فَقَالَ: تُرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا وَرَسُولُ اللهِ عَيْ حَيِّ؟ إِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً، إِنْ رَضِيتُمْ فَهُوَ الْقَضَاءُ، وَإِلَّا حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ، حَتَّىٰ تَأْتُوا النَّبِيَّ عَيْ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِي وَإِلَّا حَجَزَ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ، حَتَّىٰ تَأْتُوا النَّبِيَّ عَيْ فَيَكُونَ هُوَ الَّذِينَ يَقْضِي بَيْنَكُمْ، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا حَقَّ لَهُ، اجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَفَرُوا الْبِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَثُلُثَ الدِّيةِ، وَنِصْفَ الدِّيةِ، وَالدِّيةَ كَامِلَةً. فَلِلأَوَّلِ: الرُّبُعُ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَنْ فَوْقَهُ، وَلِلثَّانِي: ثُلُثُ الدِّيةِ، وَلِلثَّالِثِ: يَطُفُ الدِّيةِ، وَلِلثَّالِثِ: يَصُفُ الدِّيةِ، وَلِلثَّالِثِ: يَصُفُ الدِّيةِ، وَلِلثَّالِثِ:

فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: (أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ)، وَاحْتَبَىٰ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ عَلِيّاً قَضَىٰ فِينَا، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [حم٥٧٣، ٥٧٤، ١٣٦٠]

• إسناده ضعيف.

### ٢٤ \_ باب: استحباب العفو

١٣١٦٠ ـ (م) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَةً إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ (١)، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ: (أَقَتَلْتَهُ)؟ \_ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَقَتَلْتَهُ)؟ \_ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ \_ قَالَ: نَعَمْ، قَتَلْتُهُ. قَالَ: (كَيْفَ

<sup>(</sup>٢) (تفيئة ذٰلك): أي علىٰ أثره.

١٣١٦٠ ـ وأخرجه/ د(٤٤٩٩ ـ ٤٥٠١)/ ن(٤٧٣٧ ـ ٤٧٤٣) (٥٤٣٠): مي(٢٣٥٩).

<sup>(</sup>١) (بنسعة): هي حبل من جلد مضفورة، جعلها كالزمام له، يقوده بها.

قَتَلْتَهُ)؟ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ. فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَىٰ قَرْنِهِ (٢) فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ)؟ قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي. قَالَ: (فَتَرَىٰ قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَىٰ (فَتَرَىٰ قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَىٰ إِلَيْهِ بنِسْعَتِه، وَقَالَ: (دُونَكَ صَاحِبَك).

فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ) (٣) فَرَجَع، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ فَهُو مِثْلُهُ)، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْم صَاحِبِكَ (٤))؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! \_ لَعَلَّهُ قَالَ: \_ بَلَىٰ، قَالَ: \_ بَلَىٰ، قَالَ: (فَرَمَىٰ بِنِسْعَتِهِ، وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ. [م١٦٨٠]

□ وفي رواية: فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)(٥)، فَأَتَىٰ رَجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَلَّىٰ عَنْهُ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

<sup>(</sup>٢) (علىٰ قرنه): أي: جانب رأسه.

<sup>(</sup>٣) (إن قتله فهو مثله): أي: مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والثواب الجزيل في الآخرة.

<sup>(</sup>٤) (بإثمك وإثم صاحبك): أي: إثم المقتول لأنه أتلف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه بأخيه.

<sup>(</sup>٥) (القاتل والمقتول في النار): ليس المراد به هذين، وكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي على المراد غيرهما وهو: إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، وإنما ذكر ذلك النبي على من باب التعريض والتذكير.

فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، فَأَبَىٰ

وفي رواية الدارمي، وكذا رواية لأبي داود والنسائي: قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: (أَتَعْفُو)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَفَتَأْخُذُ الدِّيهَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَفَتَأْخُذُ الدِّيهَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَفَتَقْتُلُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (اذْهَبْ بِهِ). فَلَمَّا وَلَّيٰ، قَالَ: (أَنَعْفُو)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَفَتَقْتُلُ)؟ وَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (أَفَتَقْتُلُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (أَفَتَقْتُلُ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَمْ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ إِنْ مَعْمُ، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ عَفُوتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ) قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.

\* \* \*

اللّهِ عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ بِقَاتِلِ وَلِيّهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ)، فَأَبَىٰ، فَقَالَ: (خُذُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ)، فَأَبَىٰ، فَقَالَ: (خُذُ اللّهِ عَنْهُ)، فَأَبَىٰ، فَقَالَ: (خُذُ اللّهِ عَنْهُ)، فَأَبَىٰ، فَقَالَ: (اَذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ(١))، فَذَهَبَ، فَلُحِقَ اللّهِ عَنْهُ، فَأَبَىٰ، فَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: (اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)، فَخَلَىٰ اللّهِ عَنْهُ، فَمَرّ بِي الرّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

[1779] الرّبُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

• صحيح.

<sup>1811 - (</sup>١) (فإنك مثله): قال النووي: الصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه يستوفي حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل: فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى. قال: وإنما قال النبي على بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه إيهاماً لمقصود صحيح، وهو التوصل إلى العفو. انتهى. (السيوطي).

١٣١٦٢ \_ (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْدٌ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْدٌ ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْوَلِيِّ: (أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ). قَالَ: فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفاً بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّي ذَا [د۸۹٤٤/ ت/۱٤٠٧ ن۳۷۵/ جه ۲۲۹ النِّسْعَة.

### • صحيح.

• صحيح.

١٣١٦٣ ـ (د ن جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ؛ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْو.

[د۲۹۲۵/ ن۲۹۷۵، ۲۷۹۸/ جه۲۹۲۲]

١٣١٦٤ ـ (د جه) عَنْ زِيَادِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ ـ وَكَانَا شَهِدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْناً \_ أَنْ مُحَلِّمَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الْإِسْلَام، وَذَلِكَ أُوَّلُ غِيَرِ قَضَىٰ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ فِي قَتْلِ الْأَشْجَعِيِّ، لِأَنَّهُ مِنْ غَطَفَانَ، وَتَكَلَّمَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس دُونَ مُحَلِّم، لِأَنَّهُ مِنْ خِنْدِف، فَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي : (يَا عُيَيْنَةُ! أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ (١))؟ فَقَالَ عُيَيْنَةُ: لَا، وَاللهِ! حَتَّىٰ أُدْخِلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ مِنَ الْحَرْبِ وَالْحُزْنِ، مَا أَدْخَلَ عَلَىٰ نِسَائِي!

١٣١٦٣ ـ وأخرجه/ حم(١٣٢٠) (١٣٦٤).

١٣١٦٤ ـ وأخرجه/ حم(٢١٠٨١) (٢٣٨٧٩).

<sup>(</sup>١) (الغير): الدية.

قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ: مُكَيْتِلٌ، عَلَيْهِ شِكَةٌ (٢)، وَفِي يَدِهِ دَرِقَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلاً إِلَّا غَنَماً وَرَدَتْ، فَرُمِيَ أَوَّلُهَا فَنَفَرَ آخِرُهَا، اسْنُنِ الْيَوْمَ، وَغَيِّرْ غَداً (٣).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُونَ فِي فَوْرِنَا هَذَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ)، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ.

وعند ابن ماجه: عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ (٤): حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي.

وكانَا شَهِدَا حُنَيْناً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - قَالَا: صَلَّىٰ النَّبِيُ عَلَيْهُ الظَّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامَةَ، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيّاً، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ)؟ فَأَبُوْا. الْأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًا، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ)؟ فَأَبُوْا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: مُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا شَبَهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ؛ إِلّا كَغَنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتْ فَنَفَرَ مَا اللهِ! وَاللهِ! وَاللهِا فَقَالَ النَّيْتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ؛ إِلّا كَغَنَم وَرَدَتْ، فَرُمِيتُ فَنَفَرَ إِذَا وَحُمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَحَمْسُونَ إِذَا وَحَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَحَمْسُونَ إِذَا وَلَاللَّهُ مَلُوا الدِّيَةِ (لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَحَمْلُوا الدِّيَةِ.

<sup>(</sup>٢) (شكة): أي: سلاح.

<sup>(</sup>٣) (اسنن اليوم وغير غداً): مثلٌ، يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غداً، ولم ينفذ حكمك بعدك، وإن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلاً إلىٰ أن يقول مثل هذا القول، أعني قوله: (اسنن اليوم وغير غداً) فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها. (خطابي).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّىٰ تَخَلَّصَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّىٰ تَخَلَّصَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ أَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَاسْتَغْفِرْ اللهَ وَ اللهِ عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَّ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَ.

#### • ضعيف.

١٣١٦٥ ـ (ن) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِلَكَ) فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ: اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِي، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ، وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ الرَّجُلُ: اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِي، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ، وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ الرَّجُلُ: وَقَالَ: فَخَلَىٰ عَنْهُ. قَالَ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَأَعْنَفُهُ (١) (أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْراً مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟). [ن٥٤٧٤]

• ضعيف الإسناد.

١٣١٦٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

<sup>(</sup>٥) (في غرة الإسلام): في أوله.

١٣١٦٥ ـ (١) قال المحقق في النسخة النظامية: فأعتقه.

١٣١٦٦ \_ وأخرجه / حم (٢٧٥٣٤).

سِنَّ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ، وَأَلَحَّ الْآخَرُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً، فَأَبْرَمَهُ فَلَمْ يُرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: شَأْنَكَ بِصَاحِبكَ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ.

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - قَالَ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي \_ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً).

قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا أُخَيِّبُكَ، فَأَمَرَ لَهُ بِمَالٍ.

□ اقتصرت رواية ابن ماجه علىٰ المرفوع. [ت١٣٩٣/ جه٣٦]

١/١٣١٦٦ - (د ن) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْثٍ أَنَّهُ قَالَ: (عَلَىٰ الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً). [٤٨٠٢٥ /٤٥٣٨٥]

قَالَ أَبُو دَاوُد: «يَنْحَجِزُوا»: يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ.

• ضعف.

١٣١٦٧ - (حم) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُل يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ). [حم٢٢٧٩١، ٢٢٧٩٢، ٢٢٧٩٤]

• صحيح بشواهده، ورجاله رجال الصحيح.

١/١٣١٦٧ \_ (حم) عَنِ الْمُحَرِّدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ قَالَ: (مَنْ أُصِيبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ، فَتَرَكَهُ لِلَّهِ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ). [ حم ٤ ٩ ٤ ٣ ٢ ]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ٧٨٥٦].





### ١ \_ باب: مقدار الديات

١٣١٦٨ ـ (د ن جه مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَىٰ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْجَاجِ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (١).

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِها أَوْلَادُهَا).

[د٧٤٥٤، ٨٤٥٤، ٨٨٥٤، ٩٨٥٤/ ن٥٠٨٤ ـ ٢٦٢٧م جه٧٢٦٢/ مي ٢٦٢٧]

□ زاد في رواية النسائي: (وَالْحَجَرِ) وَفِيهَا: (فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً (٢) إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهَا (٣)، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ (١).

۱۳۱۶۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۵۳۳) (۲۵۵۲).

<sup>(</sup>١) (سدانة البيت): هي خدمته والقيام بأمره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) (ثنية): ما دخلت في السادسة.

<sup>(</sup>٣) (إلى بازل عامها): متعلق بثنية، وذلك في ابتداء السنة التاسعة.

<sup>(</sup>٤) (خلفة): الحامل من الإبل.

□ اقتصرت رواية غير أبي داودَ علىٰ الفقرةِ الثانيةِ منَ الحديثِ.

• حسن.

١٣١٦٩ ـ (د ن جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَىٰ دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ النَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ النَّيْ مُعَلَّظَةً، الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ، فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُعَلَّظَةٌ، مِنْ الْإبِلِ مُعَلَّظَةٌ، مِنْ الْإبِلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْرَبِلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْرَبِلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْرَبِلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْإبلِ مُعَلَّظَةً، مِنْ الْرَبِلِ مُعَلَّظَةً مِنْ اللهِ اللهِ اللهَ مُعَلَّظَةً اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

🗆 هذا لفظ النسائي، ورواية أبي داود مختصرة.

□ وزاد ابن ماجه: (أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَدَم، وَزاد ابن ماجه: (أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَدَم، تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلَّا يَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ، وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ، أَلَّا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا). [دوق المحادة] إنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا).

• حسن.

الله عَدْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُوْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُوْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَة، وَهِي: ثَلَاثُونَ حِقَّةً (١)، وَثَلَاثُونَ جَقَةً عَلَىٰهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ جَذَعَةً (٢)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ اللهَ قُلُولُ اللهُ اللهُ

١٣١٦٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٥٨٣) (٤٩٢٦) (٥٨٠٥).

١٣١٧- وأخرجه/ حم (٦٧١٧) (٧٠٣٣).

<sup>(</sup>١) (حقة): ما طعن في السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) (جذعة): ما طعن من الإبل في السنة الخامسة.

<sup>(</sup>٣) (العقل): الدية.

وعند ابن ماجه: (وَذَلِكَ تَشْدِيدِ الْعَقْل).

• حسن.

١٣١٧١ ـ (د ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَىٰ أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصاً نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا.

وَبَلَغَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَىٰ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَم.

وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ. [٢٦٣٠ع]

□ زاد أبو داود والنسائي: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ). وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا، لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْنًا؛ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ.

□ وزاد أبو داود في رواية: وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ

١٣١٧١ ـ وأخرجه/ حم (٦٦٦٦) (٦٧٤٣) (٦٧٤٣) (٧٠٩١).

<sup>(</sup>١) (بنت مخاض): هي التي أتي عليها حول.

<sup>(</sup>٢) (بنت لبون): هي التي أتني عليها حولان.

إِذَا جُدِعَ: الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُهُ (٣): فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ النَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

وَفِي الْيَدِ: إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ. وَفِي الرِّجْلِ: نِصْفُ الْعَقْلِ.

وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٤): ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ النَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، أَوْ الْبَقَرِ، أَوْ الشَّاءِ، وَالْجَائِفَةُ (٥) مِثْلُ ذَلِكَ.

وَفِي الْأَصَابِعِ: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَسْنَانِ: فِي كُلِّ أَصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. كُلِّ سِنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا).

□ ولفظ النسائي وابن ماجه: وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَىٰ نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ.

• حسن.

١٣١٧٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم. وَدِيَةُ أَهْلِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم. وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَخِلِّلَتْهُ فَقَامَ خَطِيباً، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ:

<sup>(</sup>٣) (ثندوته): طرف الأنف ومقدَّمُه.

<sup>(</sup>٤) (المأمومة) من الجراح: ما بلغت أم الدماغ.

<sup>(</sup>٥) (الجائفة) من الجراح: ما بلغت الجوف.

فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، عَشَرَ أَلْفاً، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعُهَا وَعَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَةِ .

#### • حسن.

الْمُغَلَّظَةِ (١) : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ. الْمُغَلَّظَةِ (١) : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَغِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ فَغِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذَكُورٌ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاض.

□ وفي رواية عَنْ زَيْدٍ: فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ. . مِثْلَهُ. [د٤٥٥٤، ٥٥٥٤]
 • صحيح .

١٣١٧٤ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرُونَ جِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ). [د٥٤٥٤/ ت٢٦٣١/ ن٤٨٦١/ جه٢٦٣/ مي٢٤١٢/

□ ولفظ الدارمي: أَنَّهُ ﷺ جَعَلَ الدِّيةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاساً.

• ضعيف.

١٣١٧٥ ـ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيٍّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً.

١٣١٧٣ ـ (١) (المغلظة): أي: الدية المغلظة.

١٣١٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٣٥) (٤٣٠٣).

ا زاد النسائي والدارمي وابن ماجه في رواية: وذكر قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾ [التوبة: ٧٤] قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيةَ.
[د٢٤٠٨/ ت٢٦٣٨، ١٣٨٨/ ن٤٨١٧/ جه٢٦٢، ٢٦٢٢/ مي٢٠٨] • ضعف.

فِي الدِّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، فِي الدِّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَقرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْقُمْحِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظُهُ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو دَاوُد قَرَأْتُ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

□ وفي رواية: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَرَضَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثِ.

• ضعيف.

الْعَمْدِ: عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَضَىٰ عُمَرُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بَازِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهَا.

• ضعيف الإسناد موقوف.

١٣١٧٨ - (د) عَنْ عَلِيٍّ ضَّ الله أَنَّهُ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثُ: فَي شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثُ: ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَىٰ ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ.

• ضعيف الإسناد.

١٣١٧٩ - (د) عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فِي شِبْهِ

الْعَمْدِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. [٤٥٥٦]

• ضعيف الإسناد.

المَّامَ اللَّهُ عَلِيِّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلَيْ عَلِيً عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ ع

• ضعيف.

الله عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَتَبَ كَتَبَ اللهِ عَلَىٰ كَتَبَ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْم، فَقُرِئَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا:

(مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْعَلْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ:

وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ (١) مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدُ؛ إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ: مِائَةً مِنَ الْإبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ، وَفِي السَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي الصَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي المَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي المَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي المَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي المَّلْبِ الدِّيةُ، وَفِي الْمَانُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي المَّامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِل، الدِّيةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ أَنْ الدِّيةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ مِنْ الْإِبِل،

١٣١٨١ ـ وأخرجه/ ط(١٦٠١).

<sup>(</sup>١) (اعتبط): أي: قتله بلا جناية.

<sup>(</sup>٢) (المنقلة): شجة تغير مكان العظم.

وَفِي كُلِّ أُصْبُعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَادٍ).

□ وفي رواية: (وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ).

□ وفي رواية، جاء في أوله: (هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١]، وَكَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِرَاحِ: فِي اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِرَاحِ: فِي اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِرَاحِ: فِي اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِرَاحِ: فِي اللَّهُ سَرِيعُ الْحِرَاحِ: فِي اللَّهُ سِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِل..).

- 🗆 وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي.
- ضعیف. [می ۲۳۵۲، ۲۳۵۲، ۲۳۲۱ ـ ۲۳۲۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۲، ۲۳۷۵]

١٣١٨٢ - (حم) عَنْ عُقْبَة بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَة : أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّة خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة فَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، النَّبِيِّ عَيْقَة : أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَة خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة فَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، فَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ - قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً أَخْرَى : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ - أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُوةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدَعَى، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ - أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُوةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَسَقَايَة وَكُلَّ دَمِ أَوْ دَعْوَىٰ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَة الْبَيْتِ وَسِقَايَة وَكُلَّ دَمِ أَوْ دَعْوَىٰ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَة الْبَيْتِ وَسِقَايَة الْحَاجِ بِيَالسَّوْطِ وَالْعَصَا الْحَاجِ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا - وَقَالَ الْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا - وَقَالَ مَرَّةً: - أَرْبَعُونَ مِنْ ثَنِيَةٍ إِلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ). [حم٨٥٥ مَرَّةً: - أَرْبَعُونَ مِنْ شَنِيَةٍ إِلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ). [حم٨٥٥ مَوْنَ مِنْ مَنْ شَنِيَةٍ إِلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، كُلُّهُنَ خَلِفَةٌ).

• حدیث صحیح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) (الموضحة): التي توضع العظم وتظهره.

□ وفي رواية: (وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، فَمَنْ ازْدَادَ بَعِيراً فَهُوَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا: أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، فَمَنْ ازْدَادَ بَعِيراً فَهُوَ مِائَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ).

وفي رواية قَالَ: (مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهِ (١٠). [حم١٥٣٩.]

• إسناده ضعيف.

الدِّيةَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ، فَجَعَلَهَا عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم.

١٣١٨٤ ـ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِنَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. [ط٣٠٠]

١٣١٨٥ - (ط) عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَىٰ فَرَساً فَوَطِئَ عَلَىٰ إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَىٰ فَرَساً فَوَطِئَ عَلَىٰ إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَتُنزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخِرِينَ: بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخِرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا، فَقَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَىٰ السَّعْدِيِّينَ.

• إسناده منقطع.

١٣١٨٢ ـ (١) كذا جاء في الأصل: وهذا العدد يزيد علىٰ المئة.

١٣١٨٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ، وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وَعِشْرُونَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وَعِشْرُونَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وَعِشْرُونَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، وَعِشْرُونَ عِشْرُونَ عِشْرُونَ عَذَعَةً.

## ٢ \_ باب: ديات الأعضاء والجراح

[انظر الباب السابق].

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ). [2001 - 2011 / 1891 / 2011 / 2011]

□ وفي رواية لأبي داود: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً.

□ وعند الترمذي: (فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ: الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاء، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُع).

□ ولفظ النسائي: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ.

□ وفي رواية لابن ماجه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَىٰ فِي السِّنِّ خَمْساً
 مِنَ الْإِبِلِ.

• صحيح.

١٣١٨٨ ـ (د ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ).

۱۳۱۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۱۱).

□ ولفظ النسائي: (فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ). وفي رواية: (الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْساً خَمْساً). [د٣٤٥٦/ ن٤٨٥٧، ٤٨٥٧/ مي٢٤١٩]

#### • حسن صحيح.

١٣١٨٩ ـ (د ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

□ ولفظ النسائي: قَضَىٰ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا. وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا. وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا. [٤٨٥٥/ ن٥٦٧٥]

• حسن احتمالاً.

١٣١٩٠ ـ (٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (في الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ). [٢٥٦٦/ ت١٣٩٠/ ن٢٨٦٧/ جه٥٢٥/ مي٢٤١٧]
 □ ولفظ النسائي: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:
 (وَفِي الْمَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ).

#### • حسن صحيح.

١٣١٩١ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا).

• ضعيف.

الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَىٰ ثُلُثِ الدِّيَةِ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ، الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَىٰ ثُلُثِ الدِّيةِ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ. [١٦٠٧]

الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ: أَنَّهَا الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ: أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَىٰ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَىٰ النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. [ط١٦٠٧م]

الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَىٰ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. [ط١٦١٠]

الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثَنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثَنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثَنَا عَشَرَ أَلْفَ دُولَا أَعْلَالَهُ عَلَمُ اللّٰكُ فِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دُولَا أَوْ الْفَالِكَ اللّٰ اللّٰكِيثُونَ إِلَا أَنْفَا عَلْمُ اللّٰكِيثُونَ أَلْفَ الْمُعْرِقِيقُونُ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرِقُونَ أَلْفَ مِنْ الْمُعْرِقُونَا عَلْمُ اللّٰكِيثُونَا فَالْمُعْرِقُونَا أَلْفَ اللّٰذِيقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَا لَا لَالْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَا لَا لَالْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْفَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُفِيقُ الْمُونُ أَلْفَ اللّٰفَالِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرُفِيقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْفُلْمُ الْمُعْرُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِ

المجاها ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ: مِائَةُ دِينَارِ.

• إسناده صحيح.

# ٣ ـ باب: دية الأصابع

النّبِيّ عَالَىٰ الْبَرِي عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: (هذِهِ وَهذِهِ وَهذِهِ وَهذِهِ مَا النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: (هذِهِ وَهذِهِ مَا النّبِيّ عَلَيْ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.

■ وفي رواية لأحمد: (الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ). [حم٢٦٢]

\* \* \*

۱۳۱۹۷ ـ وأخــرجــه/ د(۲۵۵۸)/ ت(۱۳۹۲)/ ن(۲۲۸۶) (۲۸۲۳)/ جــه(۲۵۲۲)/ می(۲۳۷۰)/ حم(۱۹۹۹) (۲۲۲۱) (۳۱۵۰) (۳۲۲۰).

١٣١٩٨ ـ (د ن جه مي) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِل).

صحیح. [د٥٥٥، ۲٥٥٧/ ن٨٥٨٤ \_ ٤٨٦٠ جه ٢٦٥٤/ مي ٢٤١٤]

النّبِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النّبِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النّبِيّ عَشْرٌ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ: (فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ).

☐ وللنسائي: (**وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ**).

□ ولفظ ابن ماجه: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ
 الْإبِل).

#### • حسن صحيح.

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كُمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا، نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا، نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ إِلْ عَالِمٌ مُتَشَبِّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ إِلَى عَلِمٌ مُتَشَبِّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ الْحِينَ عَلْمَ الْحَيْدَ فَي السُّنَةُ يَا ابْنَ الْحِينَ عَلَى السَّنَةُ يَا ابْنَ الْحِينَ عَلَى السَّنَةُ يَا ابْنَ الْحِينَ عَلَى السَّنَةُ يَا ابْنَ الْحَيْدَ فَي السَّنَةُ يَا الْمُوتِي الْمُنْتَابِي مُ مُتَشَبِّتُ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ الْحِينَ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى السَّنَةُ يَا الْمُعَلِينَ الْمُنْ الْعِيلُ مُعَلِيدٌ عَلَى السَّنَةُ لَا الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ الْعِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَاقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِيدُ الْمَعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْصَلِقِهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتَقَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى ا

۱۳۱۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۵۰) (۱۹۵۷) (۱۹۵۱) (۱۹۲۱) (۱۹۲۲) (۱۹۲۲). ۱۳۱۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۱۱).

### ٤ \_ باب: دية الجنين

الم ١٣٢٠١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ (١)، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ (١)، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَىٰ عَصَبَتِهَا (٢). [خ٩٥٥ (٥٧٥٨)/ م١٦٨٩]

ازاد في رواية لهما: فَقَالَ وَلِيُّ الْمَوْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ (اللهِ، مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ (اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

□ وفي رواية لهما: قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إِحُدَاهُمَا الأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَىٰ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا (٤)، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وَلِيدَةٌ، وَقَضَىٰ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا (٤)، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (٥) مَنْ لَا فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (٥) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟(٢) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ

۱۳۲۰۱ و أخرجه / د(۲۵۷۱) (۲۱۱۱) (۱۱۱۱) / ن(۲۸۲۱ ـ ۵۳۸۱) / ۱۲۱۱ و ۱۲۲۰۱ و ۱۲۲۰۱ و ۱۲۲۰۱ (۲۱۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) خر (۲۲۰۱) / حرم (۲۲۷۷) (۲۰۷۷) (۲۰۹۰) . (۲۹۵۶) (۲۰۹۰۱) (۲۰۹۰۱) .

<sup>(</sup>١) (بغرةٍ، عبد أو أمة): بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه. فالغرة هي عبد أو أمة.

<sup>(</sup>٢) (وأن العقل على عصبتها): أي: دية المتوفاة المجني عليها على عصبة الجانية.

<sup>(</sup>٣) (يطل): أي: يهدر ولا يضمن.

<sup>(</sup>٤) (عاقلتها) العاقلة: القرابات من جهة الأب، وهم العصبة.

<sup>(</sup>٥) (أغرم) الغرم: أداء شيء لازم.

<sup>(</sup>٦) (استهل): أي صاح عند الولادة.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ)، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

□ انتهت رواية البخاري عند قوله: «علىٰ عاقلتها». [خ٦٩١٠]

الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (')، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِيناً، الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (')، هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِيناً، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْ فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: شَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ خُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ). فَقَالَ: لَا قُلْتُ: تَبْرَحْ حَتَّىٰ تَجِيئَنِي بِالْمَحْرَجِ فِيما قُلْتَ ('')، فَحَرَجْتُ، فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ \_ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ). [خمه ١٦٨٨، ٢٩١٥)/ م١٦٨]

■ ولفظ الدارمي: قَالَ: نَشَدَ<sup>(٣)</sup> عُمَرُ النَّاسَ: أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَىٰ فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ ـ أَيْضاً ـ فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ، فَقَالَ: قَضَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ فَي لِهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ ـ أَيْضاً ـ فَقَامَ الْمَقْضِيُ لَكُمْ وَلَا النَّبِيُ عَلَيْ عَلَيَّ غُرَّةً: عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَقُلْتُ: أَتَقْضِي عَلَيْ فِيهِ فِيمَا لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، أَنْ تُطِلَّهُ فَهُوَ عَلَيَّ فِيهِ فِيمَا لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، أَنْ تُطِلَّهُ فَهُوَ أَحَتُ مَا يُطَلُّهُ فَهُوَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مَعَهُ، فَقَالَ: (أَشِعْرٌ)، فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مَعَهُ، فَقَالَ: (أَشِعْرٌ)، فَقَالَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مَعَهُ، فَقَالَ: (أَشِعْرٌ)، فَقَالَ

۱۳۲۰ \_ وأخرجه/ د(٤٥٧٠) (٤٥٧١)/ مي(٦٤٢)/ حم(١٨١٣٦) (١٨٢١٣).

<sup>(</sup>١) (إملاص المرأة): أن تضع جنينها قبل أوانه.

<sup>(</sup>٢) (بالمخرج فيما قلت): أي: بالشهود على ذلك. ولفظ مسلم: «ائتني بمن شهد معك».

<sup>(</sup>٣) (نشد): أي: طلب بإلحاح وقسم.

عُمَرُ: لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ عَيَّكِ لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْن.

بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لَحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَعْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَعْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: (أَسَجْعٌ كَسَجْعِ وَلَا اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيهِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيهِمُ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيهِمُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

- ولفظ ابن ماجه: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالدِّيةِ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ.
- وفي رواية مرسلة للنسائي: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ، وَهِيَ حُبْلَيْ، فَقَتَلَتْهَا.

#### \* \* \*

١٣٢٠٤ - (د ن جه مي) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَيَ ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِمِسْطَح، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِمِسْطَح، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اللهِ عَيَّةِ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ فَقَتَلَ تَقْتَلَ وَمُولُ اللهِ عَيَّةٍ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِها. [٢٤٢٦م / ٢٦٤١/ مي٢٤٢١/ مي٢٤٢]

□ وفي رواية لأبي داود زَادَ: بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا. [٤٥٧٣]

• صحيح، والثانية إسنادها ضعيف.

<sup>187.9 = 0</sup> وأخرجه / د(۲۵۲۸) (۲۵۹۹) ت(۱۲۱۱) ن(۲۸۳۱ = ۲۸۶۱) جه (۲۲۳۳) مي (۲۳۸۰) حم (۱۸۱۷۷) (۱۸۱۲۸) (۱۸۱۲۸) (۱۸۱۲۸) (۱۸۱۲۸) . ۱۳۲۰۶ و أخرجه / حم (۳۲۳۹) (۱۲۷۲۹).

١٣٢٠٥ ـ (جه) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ـ يَعْنِي: سِقْطَهَا ـ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ـ يَعْنِي: سِقْطَهَا ـ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: البِيعِيْ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً. [جه ٢٦٤٠]

### • صحيح.

الدِّية حَمَلِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَا ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَأَسْقَطَتْ غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتاً، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ اللهِ غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، اللهِ عَمَّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ! غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، اللهِ عَمَّهَا اللهِ عَمَّهَا: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ، وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ فَعَالًى النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَسَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَهَانَتَهَا، أَدِّ فِي الصَّبِيِّ فَعَرَّةً).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ، وَالْأُخْرَىٰ أُمَّ غُطَيْفٍ.

□ زاد النسائي في أوله: كَانَتِ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ، كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ.

#### • ضعيف.

۱۳۲۰۷ ـ (د ن) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتِ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَىٰ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَىٰ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَىٰ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعْلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَىٰ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعْلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ، وَنَهَىٰ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْخَذْفِ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا الْحَدِيثُ «خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ» وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ.

وقال النسائي: هَذَا وَهُمُّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةً مِنَ الْغُرِّ(١).

□ وفي رواية للنسائي: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً.

• الأولىٰ ضعيفة.

١٣٢٠٨ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَعْلٍ. وفي رواية: لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَعْلٍ. وفي رواية: لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَعْلٍ. [٤٥٧٩]

• شاذ.

١٣٢٠٩ - (د) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْغُرَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ رَبِيعَةُ: الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَاراً.

• ضعيف الإسناد مقطوع.

١٣٢١٠ - (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَقْلِ الْجَنِينِ إِذَا كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ. [حم٢٦٦] أَمَةٍ، فَقَضَىٰ بِذَلِكَ فِي امْرَأَةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيِّ. [حم٢٩٦]

• صحيح لغيره.

# ٥ ـ باب: دية الذمي والمعاهد

الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ). [د٥٨٥٠/ ت٥١٤١م/ ن٤٨٢٠، ٤٨٢١/ جه٤٦٦٤] الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ).

۱۳۲۰۷ ـ (۱) في النسخة النظامية: من الغنم. ۱۳۲۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۱٦) (۷۰۹۲).

□ ولفظ الترمذي والنسائي: (دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ، نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْكَافِرِ، نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ).

□ وللنسائي وابن ماجه: (عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ).

• حسن.

الْعَامِرِيَّيْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَىٰ الْعَامِرِيَّيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [تـ١٤٠٤]

• ضعيف الإسناد.

الْمُسْلِمِ. (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَىٰ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ أَنَّ دِيَةَ الْمُرابِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ أَنَّ لَكُورً الْمُسْلِمِ. [ط١٦١٧]

المُكَانَ بْنَ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. [ط١٦١٧م]

[انظر: ٨٤٧٨].

## ٦ \_ باب: دية المكاتب والعبد

الْمُسَيَّبِ ١٣٢١٥ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ: نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

وَعَنْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: أَنَّ عَلَىٰ مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. [ط١٦١٦]

[وانظر: بحث الرقيق باب ١٩].

## ٧ \_ باب: الدية على العاقلة

١٣٢١٦ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ.

وَعَنْهُ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ: أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَىٰ الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً؛ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ مِنْهَا. [ط٦٦١٨]

[وانظر: ۱۰۰۸۳، ۱۰۰۸۶، ۱۳۲۰۳].

### ٨ ـ باب: لا دية لمشرك

[انظر: ٨٤٣٧].

# ٩ \_ باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم

اللهُ اللهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ). [جه ٢٦٨٤]

• صحيح بما قبله.

[وانظر: ۸٤٧٠، ۸٤٧١].





الكِتَابُ الرَّابع

الحدود

### ١ \_ باب: الحدود كفارات

الممامِتِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

وفي رواية لهما: بَايَعْنَاهُ.. وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ (١)، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ (١)، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ اللهِ. [ح٦٨٧٣]

 $\square$  وفي رواية لهما: وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ $^{(Y)}$ .

□ وفي رواية للبخاري: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فأُخِذَ بِه في الدنيا، فهو كفارةٌ له وطَهورٌ..).

۱۳۲۱۸ \_ وأخــرجـه/ ت(۱۲۲۷) (۲۲۷۱) (۲۲۷۱) (۲۲۷۱) (۲۲۲۱) (۲۲۷۱) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲)

<sup>(</sup>١) (بالجنة إن فعلنا ذٰلك): الجار والمجرور «بالجنة» متعلق بفعل: «بايعنا».

<sup>(</sup>٢) (وقرأ آية النساء): أي: الآية التي فيها بيعة النساء وهي في سورة الممتحنة.

□ وفي رواية لمسلم: فَتَلَا عَلَيْنَا آيةَ النِّسَاءِ ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَهِ
 شَيْئًا﴾ الآية [الممتحنة: ١٢].

□ وفي رواية له: وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهُ<sup>(٣)</sup> بَعْضُنَا بَعْضًاً. وفيها: (وَمَنْ أَتَىٰ مِنْكُمْ حَدّاً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ).

■ وفي رواية للنسائي: قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَىٰ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ..).

\* \* \*

١٣٢١٩ ـ (مي) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ، غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ).

• حسن.

اللّهُ عَلَى عَل عَلَى ع

- □ ولفظ ابن ماجه: (مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْباً..).
  - ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

[وانظر: ٢٠١٧ ـ ٢٠١٩ في كون الصلاة مكفرة للذنوب والحدود].

 <sup>(</sup>٣) (ولا يعضه): أي: لا يرميه بالعضيهة، وهي: البهتان والكذب.
 ١٣٢١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٨٦٦) (٢١٨٧٦).
 ١٣٢٢٠ ـ وأخرجه/ حم(٧٧٥) (١٣٦٥).

# ٢ \_ باب: لا شفاعة في الحدود

الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)؟ ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ ( إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشِّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ! لَوْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ! لَوْ السَّرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ! لَوْ المَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ! لَوْ المَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [ح ٢٦٤٨] / ٢٦٤٨]

□ وفي رواية لهما: أنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ في غَوْرَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَىٰ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ. قالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةً فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَتُكَلِّمُنِي في فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةً فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَتُكلِّمُنِي في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ)؟ قالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ.

□ وفيها فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذلِكَ، فَأَرْفَعُ حاجَتَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٤٣٠٤]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَيْقَةٍ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ـ تَعْنِي: حُلِيّاً ـ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ، وَلَا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ. [٤٩١٦١] عَلَىٰ أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ، وَلَا تُعْرَفُ هِيَ،

■ وللنسائي: (إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ..).

۱۳۲۱ ـ وأخــرجــه/ د(۳۷۳) (۲۳۷۶) (۳۹۷)/ ت(۱۶۳۰)/ ن(۴۹۰۹) (۲۹۱۰) (۲۹۱۲ ـ ۲۹۱۸)/ جه(۲۵۲۷)/ می(۲۳۰۲)/ حم(۲۵۲۷).

١٣٢٢٢ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم سَرَقَتْ، فَأُتِي بِهَا النَّبِيُ ﷺ . فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : (وَاللهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)، فَقُطِعَتْ. [١٦٨٩]

■ وعند أبي داود: أنها استعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [٤٣٧٤]

■ وفي رواية لأحمد: فَعَاذَتْ بِأْسَامَةَ. وفي رواية أخرىٰ: فَعَاذَتْ برَبيب رَسُولِ اللهِ ﷺ.

\* \* \*

• ضعيف.

اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا اللهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَىٰ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ حَدّاً.

• إسناده صحيح.

۱۳۲۲ ـ وأخرجه/ ن(۹۰۶)/ حم(۱۵۱۶) (۱۵۲۲). ۱۳۲۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۳٤۷) (۲۲۷۹۲).

# ٣ \_ باب: عظم الإثم في ارتكاب محارم الله

[انظر: ۱۱۷، ۱۸۲۲، ۱۳۹۷ ـ ۱۳۷۰۷].

# ٤ ـ باب: حد الزنى وإثم فاعله

١٣٢٢٥ ـ (م) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (١)، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (٢): جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). [١٦٩٠]

ازاد في رواية: قَالَ: كَانَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجُهُهُ (٣) قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَقِيَ كَذَلِكَ، فَلَقِيَ عَنْهُ قَالَ: (خُذُوا عَنِّي...).

■ زاد في رواية لأبي داود: فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً: يَا أَبَا ثَابِتٍ! قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ، لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعاً؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يَسْكُتَا، أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءِ؟ فَإِلَىٰ ذَلِكَ قَدْ قَضَىٰ الْحَاجَة.

۱۳۲۰ و أخرجه / د(٤٤١٥) (٤٤١٦) (١٤٣٤) / جه(٢٥٥٠) مي (٢٣٢٧) (٢٣٢٨) / ٢٣٢٠) \_ مي (٢٣٢٨) (٢٣٢٨) . حم (٢٦٢٦٢) (٢٢٧٠٢) (٢٢٧٢٠) (٢٢٧٢٠) (٢٢٧٢٠) .

<sup>(</sup>١) (قد جعل الله لهن سبيلاً): إشارة إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَمْسِكُوهُكَ فِي ٱلْبُسُيُوتِ حَقَّى يَتَوَقَنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ فبيّن النبيّ ﷺ أن هـٰذا هـو ذلك السبيل.

<sup>(</sup>٢) (البكر بالبكر.. والثيب بالثيب): ليس هو على سبيل الاشتراط. بل حد البكر: الجلد والتغريب. سواء زنى ببكر أم بثيب. وحد الثيب: الرجم. سواء زنى بثيب أم ببكر. فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.

<sup>(</sup>٣) (كرب لذلك وتربد له وجهه): كرب: أي أصابه الكرب وهو المشقة. (وتربد وجهه): أي: علته غبرة. والربدة: تغير البياض إلى السواد، وإنما حصل ذلك لعظم موقع الوحى.

فَانْطَلَقُوا، فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

الزِّنَىٰ الْإِيمَانِ فِي الْرِّيمَانِ فِي الْرِّيمَانِ فِي الْرِّيمَانِ فِي النِّرْغُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فِي النِّرْنَىٰ.

۱۳۲۷ - (خـ) وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَىٰ بِأُخْتِهِ فَحَدُّهُ حَدُّ الْحَدود، باب ٢١] الزَّانِي.

#### \* \* \*

### • صحيح.

الله ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَالَ عَيْنِ زَانِيَةٌ). [حم١٩٧٤٨، ١٩٦٤٦، ١٩٧٤٨]

• إسناده جيد.

١٣٢٢٩ ـ (حم) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ: جَلْدُ

<sup>(</sup>٤) (يتتايع) التتايع ـ بالياء ـ هو: التمادي في الشر والفساد.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني عن هلذه الرواية: ضعيف.

مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). [حم١٥٩١]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

١٣٢٣٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي). [حم١٩٩٢]

• صحيح، وإسناده حسن.

اسَمِعْتُ عَنْ مَيْمُونَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقْقُ لَهُ الزِّنَى، فَإِذَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى، فَإِذَا وَسُولَ اللهِ عَيْقِ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى، فَإِذَا وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَى، فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ عَيْكَ بِعِقَابِ). [حم٢٦٨٣٠]

• إسناده ضعيف.

١٣٢٣٢ ـ (ط) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيَّ قَالَ: أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ، خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَىٰ. [ط٦٦٦٦]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٦٦٢٧ في أن الزني سبب في انتشار الأمراض.

وانظر: ۱۱۲۸۲، ۱۳۷۰۰، ۱۳۷۰۳، ۱۳۷۰۰، ۱۳۷۰۷.

وانظر: ١٤٠٩٢ كل المسلم على المسلم حرام].

٥ \_ باب: حد الزاني المحصن الرجم

١٣٢٣٣ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ

۱۳۲۳ \_ وأخرجه / د(٤٤١٨) / ت(١٤٣٢) / جه (٢٥٥٣) / مي (٢٣٢٢) ط (١٥٥٨) / حد (١٥٥٨) / مي (٢٣٢١) / ط(١٥٥٨) / ٢٠٢٠) .

الْحُطَّابِ ـ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأُنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْناهَا. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَقَرأُنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْناهَا. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَىٰ، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللهِ مَا نَجِدُ آيَة الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا كَتَابِ اللهِ حَقِّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا كَامَتِ الْبَيِّةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الْإعْتِرَافُ. [خ ١٦٩٨ (٢٤٦٢)/ م١٦٩]

زاد عند أبي داود: وَايْمُ اللهِ! لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ
 فِي كِتَابِ اللهِ رَجَلِكَ لَكَتَبْتُهَا.

وزاد ابن ماجه: وَقَدْ قَرَأْتُهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخُ إِذَا زَنَيَا،
 فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ).

المسلام الله على الله على المسجد، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَبُولَ اللهِ! إِنِّي رَبُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّىٰ رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَبِكَ جُنُونٌ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ أَحْصَنْت)؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّىٰ(١)، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ(٢) الْحِجَارَةُ

١٣٢٣٤ ـ وأخرجه/ ط(١٥٥٢) (١٥٥٤) وكلاهما مرسل.

<sup>(</sup>١) (بالمصلى): المراد به: مصلى الجنائز.

<sup>(</sup>٢) (أذلقته): أي: أصابته بحدها.

هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. [خ٥١٨، ٦٨١٦ (٥٢٧١)/ م١٦٩]

١٣٢٣٥ ـ (ق) عَنْ جابِرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَهْوَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَىٰ لِشِقِهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِشِقِّهِ اللَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصِنْتَ)؟. قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُوجَمَ بِالمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ، فَقُتِلَ.

□ وفي رواية للبخاري: فقال له النبي ﷺ خيراً، وصلىٰ عليه.

■ زاد الجميع عدا الدارمي: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْراً، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَىٰ: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قالَ: لَا أَدْرِي. [خ٦٨١٣/ م٢٠٠]

المَوْأَةَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيً المَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ، حِينَ رَجَمَ المَوْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١). [خ٢٨١٢]

١٣٢٣٨ \_ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ في الجَاهِلِيَّةِ

۱۳۲۳ \_ وأخرجه/ د(٤٤٣٠)/ ت(١٤٢٩)/ ن(١٩٥٥)/ مي(٢٣١٥)/ حم(٢٣١٢). ١٣٢٣ \_ وأخرجه/ حم(١٩١٦).

١٣٢٣٧ \_ وأخرجه/ حم (٧١٦).

<sup>(</sup>١) قال في «الفتح»: إن علياً أتي بامرأة زنت فضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة... وقال: رجمتها بسنة رسول الله ﷺ وجلدتها بكتاب الله.

قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ. [خ٣٨٤] قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلاً رَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلاً مِنْ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ.
[١٧٠١]

🗆 وفي رواية: وامْرَأَةً.

■ وزاد في رواية عند أحمد: وَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: (نَحْنُ نَحْكُمُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ).

عَمَرُ فِي النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْم بِيَدِي. [خ. الأحكام، باب ٢١]

\* \* \*

١٣٢٤١ ـ (ت) عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجِيءَ أَقْوَامٌ فَلا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ.

• صحيح.

١٣٢٤٢ ـ (مي) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ). [مي٢٣٦٨م]

• حسن.

١٣٢٤٣ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَىٰ

١٣٢٣٩ ـ وأخرجه/ د(٤٤٥٥)/ حم(١٤٤٤٧) (١٥١٥١).

١٣٢٤٢ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥٩٦).

١٣٢٤٣ ـ وأخرجه/ حم (٧٨٤٩) (٧٨٥٠) (٩٨٠٩) (٩٨٤٥).

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ شِقِّهِ الْآخَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَلَّ شِعِّهِ الْآخَرِةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَلَّ فَلُحْرِجَ إِلَىٰ الْحَرَّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، فَلَّ يَشْتَدُ أَنَىٰ مَلَّ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ يَشْتَدُ أَنَىٰ مَلَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ (٢) فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ مَلَ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ (٢) فَضَرَبَهُ بِهِ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ مَاتَ.

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ). [ت٢٥٥٨/ جه٢٥٥]

### • حسن صحيح.

١٣٢٤٤ ـ (مي) عَنْ نَصْرِ بْنِ دَهْرِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ـ يَعْنِي: مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ـ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْجِجَارَةِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ ـ يَعْنِي: مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ـ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْجِجَارَةِ، جَزَعَ جَزَعاً شَدِيداً. قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: (فَهَلَّا جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً. قَالَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: (فَهَلَّا تَرَكُتُمُوهُ).

#### رجاله ثقات.

النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَىٰ مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَىٰ مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ، ثُمَّ اللهِ، فَارْجُمُوهُ). [٤٤٢٦]

### • صحيح.

<sup>(</sup>١) (يشتد): أي: يعدو ويسرع في الفرار.

<sup>(</sup>٢) (لحي جمل): عظمه الذي تنبت عليه الأسنان.

١٣٢٤٤ ـ وأخرجه/ حم(١٥٥٥).

السُّوقِ، السُّوقِ، السُّوقِ، السَّوقِ، السَّوقِ، السَّوقِ، السَّوقِ، السَّوقِ، السَّوقِ، المُرَاةُ تَحْمِلُ صَبِيًا، فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا، وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ، فَانْتَهَيْتُ النَّالَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: (مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ)؟ فَسَكَتَتْ، فَقَالَ شَابٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهَا فَقَالَ: (مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ)؟ قَالَ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ، حَتَّىٰ أَمْكَنَّا، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّىٰ هَدَأَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنِ المَرْجُومِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَهُو أَطْيَبُ فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الخَبِيثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَهُو أَطْيَبُ فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الخَبِيثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) فَإِذَا هُو أَبُوهُ، فَأَعَنَّاهُ عَلَىٰ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ، وَمَا أَدْرِي قَالَ: وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟. [2877، 8273]

• حسن الإسناد.

١٣٢٤٧ ـ (جه) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلِيْهُ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَىٰ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا أَلَا)، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا (١)، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا.

• صحيح.

■ والذي في «المسند» عنه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ

١٣٢٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥٩٣٤).

١٣٢٤٧ ـ وأخرجه/ حم(١٩٨٦١).

<sup>(</sup>١) (شكت عليها ثيابها): أي: ربطت وشدت لئلا تنكشف عند الرجم.

النّبِيِّ عَيَّ بِزِنّى، وَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَىٰ، فَدَعَا النّبِيُّ عَيَّ وَلِيّهَا، فَقَالَ: (أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَخْبِرْنِي)، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا النّبِيُّ عَيْهُ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجَمْتَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ).

[حمراتهوا، ۱۹۰۳، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۲۲۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۳، ۲۰۰۰۷]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٢٤٨ ـ (د) عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَالٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيماً فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: الْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجاً، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجاً، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجاً، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، حَتَّىٰ قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَادٍ، قَالَ يَكِيدُ: (هَلْ إِنِّكُ قَدْ قُلَانَةٍ، فَقَالَ: (هَلْ إِنَّكُ قَدْ قُلَانَةٍ، فَقَالَ: (هَلْ بَاشَرْتَهَا)؟ قَالَ: يَعُمْ، قَالَ: (هَلْ بَاشَرْتَهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (هَلْ بَاشَرْتَهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (هَلْ بَاشَرْتَهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ.

فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَىٰ الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ، فَوَجَدَ مَسَّ الْجِجَارَةِ جَزِعَ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ، وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَ عَيَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:

۱۳۲٤٨ ـ وأخرجه/ حم(٢١٨٩٠ ـ ٢١٨٩٥).

(هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ). [٤٤١٩3]

■ وزاد في «المسند»: (وَاللهِ! يَا هَزَّالُ! لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْراً مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ).

• صحيح دون «لعله أن..».

١٣٢٤٩ ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ لِي: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (فَهَلَّ تَرَكْتُمُوهُ) مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، قَالَ: وَلَمْ أَعْرَفْ هَذَا الْحَدِيثَ.

قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ - حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ -: (أَلَّا تَرَكْتُمُوهُ)؟ وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ.

إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ! رُدُّونِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْزَعْ عَنْهُ حَتَّىٰ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرُنَاهُ، قَالَ: (فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، قَتَلْنَاهُ. فَلَمَّ لَرَجُعْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرُنَاهُ، قَالَ: (فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، وَجَعْنَا إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرُنَاهُ، قَالَ: (فَهَلَّا تَرَكُتُمُوهُ، فَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ

• حسن.

١٣٢٤٩ ـ وأخرجه/ حم(١٥٠٨٩).

• ١٣٢٥٠ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّا فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَاراً، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَسَأَلَ قَقَالَ: إِنَّهُ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَسَأَلَ: وَقَالَ: (أَمَجْنُونٌ هُوَ)؟ قَالُوا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَالَ: (أَفَعَلْتَ بِهَا)؟ قَالَ: فَوْمَهُ: (أَمَجْنُونٌ هُوَ)؟ قَالُوا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَالَ: (أَفَعَلْتَ بِهَا)؟ قَالَ: فَوْمَهُ: (قَامَرُ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. [٤٤٢١٤] • صحيح الإسناد.

١٣٢٥١ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَاماً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: (أَنِكْتَهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (حَمَا يَغِيبُ (حَتَّىٰ خَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْرِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْرِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِيْرِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَدْرِي مَا اللّهَوْلِ)؟ قَالَ: أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ حَلَالًا، قَالَ: (فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ)؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الْكُلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّىٰ مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّىٰ مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: (أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ)؟ فَقَالًا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (انْزِلَا، فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ)، فَقَالًا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ قَالَ: (انْزِلَا، فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ)، فَقَالًا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: (فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفاً أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: (فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفاً أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟ فَالَ: (فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا آنِفاً أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: (فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا آنِفاً أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: (فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرْضِ أَخِيكُمَا آنِفاً أَشَدُ مِنْ أَكُلٍ مِنْ هَذَا؟ فَالَ: إِنّهُ الْأَنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ (١) فِيها).

١٣٢٥١ ــ (١) (ينقمس): معناه: ينغمس ويغوص.

□ وزاد في رواية: وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: رُبِطَ إِلَىٰ شَجَرَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وُقِفَ. [٤٤٢٩، ٤٤٢٨]

• ضعيف.

١٣٢٥٢ ـ (د) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَ نَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ ـ قَالَ: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ ـ قَالَ: (هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْباً حَسِيبُهُ اللهُ). [٤٤٣٢]

• ضعيف مرسل.

الله عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْهُ اللهِ عَيْهُ اللهِ عَيْهُ اللهِ عَيْهُ اللهِ عَيْمَا، أَوْ نَحَدَّتُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ يَوْلُبُهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ قَالَ: لَوْ لَمْ يَوْجُعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، لَمْ يَطْلُبُهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ قَالَ: لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، لَمْ يَطْلُبُهُمَا، وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَّابِعَةِ.

• ضعيف.

١٣٢٥٤ ـ (د) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَيُعِيْدُ وَخُدِمَ . [٤٤٣٩، ٤٤٣٨]

• ضعيف الإسناد.

الله عَلَىٰ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الطَّلَاةِ عَلَيْهِ. [٣١٨٦]

• حسن.

١٣٢٥٦ - (د) عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَجَمَ

۱۳۲۵٦ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۳۷۸) (۲۰٤٣٦).

امْرَأَةً، فَحُفِرَ لَهَا إِلَىٰ الثَّنْدُوةِ (١).

□ وَبِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وزَادَ: ثُمَّ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمِّصَةِ، ثُمَّ قَالَ: (ارْمُوا، وَاتَّقُوا الْوَجْهَ) فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَقَالَ قَالَ: (ارْمُوا، وَاتَّقُوا الْوَجْهَ) فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَقَالَ فَي التَّوْبَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةً.

• ضعيف الإسناد.

١٣٢٥٧ ـ (٥) عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ، وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَىٰ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ \_ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ الْكُوفَةِ \_ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ، جَلَدْتُكَ مِائَةً. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ، جَلَدْتُكَ مِائَةً. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكُ، رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتُهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً.

□ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ
 مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ).

(د۸۰۶) ۱۱۹۵۱ ت ۱۸۶۱) اود ۱۲۳۷ (۱۹۵۱) ۱۲۳۷۵ (۲۳۷۵) اود ۲۳۷۹ (۲۳۷۵) اود ۲۳۷۱ (۲۳۷۵) اود ۲۳۲۱ (۲۳۵۱) اود ۲۳۳۱ (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) اود ۲۳۳۱ (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳۱) (۲۳۳) (۲۳۳) (۲۳۳) (۲۳۳) (۲۳۳) (۲۳۳)

• ضعيف.

١٣٢٥٨ ـ (دن جه) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا.

□ وفي رواية وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا.

<sup>(</sup>١) (الثندوة): في «القاموس»: لحم الثدي، أو أصله.

۱۳۲۵۷ ـ وأخرجه/ حم(۹۷ ۱۸۶۰) (۱۸۶۰ (۱۸۶۰) (۱۸۶۲) (۱۸۶۲) (۱۸۶۶ ـ ۱۸۶۶). ۱۳۲۵۷ ـ ۱۸۶۶). ۱۳۲۵۸ ـ ۱۸۶۶). ۱۳۲۵۸ ـ ۱۸۶۶). ۱۳۲۵۸ ـ ۱۸۶۶).

□ وللنسائي: وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا، وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ.
 □ ولفظ ابن ماجه: رُفِعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
 [د٠٤٤٦، ٤٤٦١/ ٣٣٦٤/ جه٢٥٥٧]

• ضعيف.

١٣٢٥٩ ـ (ت جه) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ قَالَ: اسْتُكْدِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَىٰ الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْراً. [ت٢٥٩٨م جه٢٥٩]

• ضعيف.

الْقُرَشِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَ ﷺ: وَأَمَرَ بِرَجْمٍ رَجُلٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ قَال: (فَهَلَّا وَالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ قَال: (فَهَلَّا وَالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ، فَرَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• حديث حسن لغيره.

المَّلَا مَ اللَّهِ عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ فَقُلْتُ: هَلْ رَجُمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَجُلاً مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ.

• صحيح لغيره.

الله عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ وَاقِفاً، إِذْ جَاؤُوا بِامْرَأَةٍ حُبْلَىٰ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ أَوْ بَغَتْ

١٣٢٥٩ ـ وأخرجه/ حم(١٨٨٧٢).

فَارْجُمْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، فَقَالَتْ: ارْجُمْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ ثُمَّ جَاءَتِ النَّانِيَةَ وَالنَّبِيُ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، فَقَالَتْ: ارْجُمْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ فَقَالَ: (اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ)، فَرَجَعَتْ. ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (اسْتَتِرِي بِسِتْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ)، فَرَجَعَتْ. ثُمَّ جَاءَتِ الثَّالِثَةَ وَهُوَ وَاقِفٌ، حَتَّىٰ أَخَذَتْ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ، فَقَالَتْ: أَنْشُدُكَ اللهَ أَلَا رَجُمْتَهَا، فَقَالَ: (اذْهبِي حَتَّىٰ تَلِدِي)، فَانْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، ثُمَّ رَجُمْتَهَا، فَقَالَ: (اذْهبِي حَتَّىٰ تَلِدِي)، فَانْطَلَقَتْ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، ثُمَّ عَالَ لَهَا: (اذْهبِي، فَتَطَهَرِي مِنَ اللهُ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: (اذْهبِي، فَتَطَهَرِي مِنَ اللهُ مَا نُظَلَقَتْ.

ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ تَطَهَّرَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُوهً فَأَمَرَهُنَ أَنْ يَسْتَبْرِئْنَ الْمَرْأَةَ، فَجِئْنَ وَشَهِدْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَمَرَ لَهَا بِحُفَيْرَةٍ إِلَىٰ ثَنْدُوتِهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَحَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا، ثُمَّ مَالَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْهُ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا، ثُمَّ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (ارْمُوهَا، وَإِيَّاكُمْ وَوَجْهَهَا) فَلَمَّا طَفِئَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (ارْمُوهَا، وَإِيَّاكُمْ وَوَجْهَهَا) فَلَمَّا طَفِئَتْ أَمْلِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (ارْمُوهَا، وَإِيَّاكُمْ وَوَجْهَهَا) فَلَمَّا طَفِئَتْ أَمْلِ لِيْحُرَاجِهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ قُسِمَ أَجْرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَجَازِ، وَسِعَهُمُ اللهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ قُسِمَ أَجْرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَجَازِ، وَسِعَهُمُ ).

• إسناده ضعيف.

النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً، فَأَمَرَنِي النَّبِيِّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً، فَأَمَرَنِي النَّبِيِّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ الْمَاءِ فَحَفَرْتُ لَهَا إِلَىٰ سُرَّتِي.

• إسناده ضعيف.

الله ﷺ فِي سَفَرٍ وَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ ثَلَّثَ، ثُمَّ رَبَّعَ، فَأَتْرَلَ النَّبِيُ ﷺ - فَقَالَ مَرَّةً: فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَىٰ فَرَدَّدَهُ أَرْبَعاً ثُمَّ نَزَلَ - فَأَمَرَنَا

فَحَفَرْنَا لَهُ حَفِيرَةً لَيْسَتْ بِالطَّوِيلَةِ، فَرُجِمَ، فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَئِيباً حَزِيناً، فَسِرْنَا حَتَّىٰ نَزَلَ مَنْزِلاً، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا ذَرِّ! أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ، غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ). [حم١٥٥٤]

• إسناده ضعيف.

الْمَوْأَةَ عَلِيّاً عَلَيْهِ حِينَ رَجَمَ الْمَوْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخُمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ.

[حم١١٧، ٢٤٢، ١١٨٠، ١١٨٠، ١٢١٠، ١٢١٠]

• صحيح، رجاله رجال الشيخين.

□ وفي رواية قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَانٍ مُحْصَنِ، فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ: جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ، فَقَالَ: جَلَدْتُهُ بِكُتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [حم١٩٤]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

□ وفي رواية قَالَ: كَانَ لِشَرَاحَةَ زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ، وَإِنَّهَا حَمَلَتْ، فَجَاءَ بِهَا مَوْلَاهَا إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيَّيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ حَمَلَتْ، فَاعْتَرَفَتْ، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَرَ لَنَا اللهِ عَلَيْهُ، فَاعْتَرَفَتْ، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَحَفَرَ لَهَا إِلَىٰ السُّرَّةِ وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَىٰ هَذِهِ أَحَدٌ، لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ، يَشْهَدُ ثُمَّ وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَىٰ هَذِهِ أَحَدٌ، لَكَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ، يَشْهَدُ ثُمَّ يُتْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ، وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ، فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا، فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ، فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا، فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ، فَأَنَا أَوْلُ مَنْ رَمَاهَا، فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَلَكِنَّهُا أَقَرَتْ وَاللهِ! فِيمَنْ قَتَلَهَا. [عَمُهُمُ

• صحيح، رجاله رجال مسلم.

١٣٢٦٦ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَىٰ. [ط١١٤٩]

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا، وَسَلَعْهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا، وَقَدْ أَخْصَنَتْهُ.

١٣٢٦٨ ـ (ط) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ مِنْ مِنْى أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا لِخَطَّابِ مِنْ مِنْى أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً بَطْحَاءَ، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَىٰ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ! كَبِرَتْ سِنِّي، وَلَا وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.

ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ سُنَّتُ لَكُمُ السُّنَنُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الفَرَائِضُ، وَتُرِكْتُمْ عَلَىٰ الْوَاضِحَةِ؛ إِلَّا أَنْ تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً، وَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ، ثُمَّ تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشِمَالاً، وَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ! أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فَالَ: إِيَّاكُمْ! أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأُنَاهَا.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّىٰ قُتِلَ عُمْرُ نَظَّلْلُهُ. [ط٠٦٥]

• إسناده صحيح.

١٣٢٦٩ - (ط) عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِي

بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ تَلَيْوُنَ شَهَرًا ﴾ [الأحقاف:١٥]، وَقَالَ: ﴿وَاَلْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة:٣٣٣]، فَالْحَمْلُ وَلَالَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة:٣٣٣]، فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةً أَشْهُرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثْرِهَا، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثْرِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ.

### • إسناده منقطع.

١٣٢٧٠ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَأَصَابَهَا، فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَأَصَابَهَا، فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ فَأَلَك؟ فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ لَأَرْمِينَكَ فِلْك؟ فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ لَأَرْمِينَكَ بِالْجِجَارَةِ. قَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ.

• مرسل، رجاله ثقات.

[وانظر: ٩٤٩٥، ١٢٧٤٨، ١٣٠٦٨.

وانظر: ١٣٣٠٢ فيمن وقع على إحدى محارمه].

# ٦ ـ باب: حد الزاني غير المحصن

١٣٢٧١ - (ق) عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيِّ رَهُا، أَنَّهُ مَسالًا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ الخَصْمُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا فَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الخَصْمُ

۱۳۲۷۱ ـ وأخسىرجـــه/ د(٤٤٤٥)/ ت (١٤٣٣)/ ن(٥٤٢٥) (٢٥٤٩)/ جـــه(٢٥٤٩)/ مي(٢٣١٧)/ ط(٢٥٥١)/ حم(٩٨٤٦) (١٧٠٢٨) (١٧٠٤٢).

□ وفي رواية عند البخاري: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَافَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عامٍ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عامٍ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ مَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصَنْ: بِنَفْيِ عامٍ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.

وفي رواية: عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَالَمُ وَلَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عام. [خ٦٨٣١]

١٣٢٧٢ - (خ) عَنْ نَافِع: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَىٰ وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّىٰ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّىٰ الْفَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ الْفَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ الْفَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ الْمَتَكْرَهَهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ

<sup>(</sup>١) (عسيفاً): هو الأجير.

<sup>(</sup>٢) (وليدة): أي: جارية.

مِنَ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

الْمُ الْخُطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ عُرْوَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ الْخُطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.

#### \* \* \*

### • صحيح.

اَبُنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. [ت١٤٣٨]

## • صحيح.

١٣٢٧٦ ـ (ط) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَىٰ فِلَانَىٰ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَىٰ فَدَكَ.

### • إسناده صحيح.

١٣٢٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٨٧٥).

# ٧ \_ باب: إقامة الحد علىٰ أهل الذمة

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (ما تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الرَّجْمِ) ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ ، إِن فِيهَا الرَّجْمَ ، فَقَرَأَ ما فَضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ ، إِن فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَأَ ما قَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمْرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُجِمَا .

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ المَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

□ والذي في مسلم: قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا، وَيُطَافُ بهمَا.

□ وفي رواية لهما: قَالَ ﷺ: (﴿ فَأَتُوا بِٱلتَّوْرَانِةِ فَٱتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَالِدِقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]).

□ وفي رواية للبخاري: فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيباً مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

□ وفي رواية له: قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا. [خ٧٥٤٣]

۱۳۲۷۷ ـ وأخرجه/ د(۲۶۶۱)/ ت(۱۶۳۱)/ جه(۲۵۵۱)/ مي(۲۳۲۱)/ ط(۱۵۵۱)/ حم(۲۶۱۸) (۲۰۲۱) (۲۷۲۱) (۳۰۰۱) (۵۳۰۰) (۵۶۹۸) (۲۰۹۵) (۱) (يجنأ): يكب عليها لبقيها.

☐ وفي رواية له: قَالُوا: نُحَمِّمُهُمَا<sup>(٢)</sup> وَنَضْرِبُهُمَا. [خ٥٥٦]

- ورواية الترمذي مختصرة.
- وعند ابن ماجه: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

١٣٢٧٨ ـ (م) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْهُ وِدِيٍّ مُحَمَّماً مَجْلُوداً (١٠)، فَدَعَاهُمْ عَلَىٰ فَقَالَ: (هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ) قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: النَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ! أَهَكَذَا تَجدُونَ حَدَّ النَّالِنِي فِي كِتَابِكُمْ) قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، النَّالِنِي فِي كِتَابِكُمْ) قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، النَّالِي فِي كِتَابِكُمْ) قَالَ: لَا، وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا (٢) فَكُنَّا إِذَا أَحَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَحَذْنَا الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ (اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْبَا أَمْرَكُ إِذْ مَنْ أَكُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ مُعَمِّمَ وَالْجَلِهُ مَا أَنْ وَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهَ وَعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَرَيْكَ اللهُ تَعْلَىٰ اللهَ تَعْمَلِلُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ تَعْلَىٰ اللهَ تَعْمِيمِ وَالْجَلْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهَ تَعْلَىٰ اللهَ تَعْلَىٰ اللهُ تَعَلَىٰ اللهَ تَعْلَىٰ اللهَ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ وَمَن لَمْ السَلَّهُ الْوَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ وَمَن لَمْ الْحَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) (نحممهما): أي: نسكب عليهما االماء الحميم، أو نسود وجوههما.

۱۳۲۷۸ ـ وأخرجه/ د(٤٤٤٧) (٤٤٤٨)/ جه(٢٣٢٧) (٨٥٥٨)/ حم(١٨٥٢٥) (١٨٥٨٠) (٢٢٥٨١) (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>١) (محمماً مجلوداً): محمماً: أي: مسوَّد الوجه من الحممة، الفحمة. (مجلوداً): أي: أقيم عليه حد الجلد.

<sup>(</sup>٢) (كثر في أشرافنا): أي: كثر فيهم فعل الزني.

يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ [المائدة: ٤٥] ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا. [م١٧٠٠]

١٣٢٧٩ - (د) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: أَتَىٰ نَفَرٌ مِنْ يَهُودٍ فَدَعَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْقُفِّ (١)، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاس (٢)، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم! إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: (اثْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ)، فَأْتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ، فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: (آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ)، ثُمَّ قَالَ: (اثْتُونِي بِأَعْلَمِكُم)، فَأُتِي بِفَتَّىٰ شَابِّ... ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ (٣). [ [ 2 2 3 3 3 ]

• حسن.

١٣٢٨٠ ـ (د) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُل وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ: (الْتُتُونِي بِأَعْلَم رَجُلَيْن مِنْكُمْ)، فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا: (كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَلَايْنِ فِي التَّوْرَاةِ)؟ قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا، مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجما، قَالَ: (فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا)؟ قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بالشُّهُودِ، فَجَاؤُوا بأَرْبَعَةٍ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَّةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ برَجْمِهمَا. [55073]

١٣٢٧٩ ـ (١) (القف): اسم واد بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) (بيت المدراس): المكان الذي يدرسون فيه.

<sup>(</sup>٣) أي: الحديث الذي في أول هذا الباب.

🗖 وَعَنِ الشَّعْبِيِّ . . بِنَحْوِ مِنْهُ . 🔻 [٤٤٥٤]

□ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.. نَحْوَهُ، ولَمْ يَذْكُرَا فَدَعَا بِالشُّهُودِ. [٤٤٥٣]

□ وَفِي رواية: عَنْ عِحْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ - يَعْنِي: لِابْنِ صُورِيَا - (أَذَكُرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَطَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ، أَتْجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ)؟ قَالَ: ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ، وَلَا يَسَعُنِي أَنْ أَكْذِبَكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [٣٦٢٦]

## • صحيح.

١٣٢٨١ ـ (ت جه) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَّاً وَيَهُودِيَّةً.

# • صحيح بما قبله.

١٣٢٨٢ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَنَىٰ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَىٰ هَذَا النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللهِ، وَالْتَخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللهِ، قُلْنَا: فُتْيَا نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ. قَالَ: فَأَتَوْا النَّبِيَ عَلِيْ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَا تَرَىٰ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةِ لَلْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! مَا تَرَىٰ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةِ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ أَتَىٰ بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَامَ عَلَىٰ الْبَابِ، فَقَالَ: (أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ! مَا تَجِدُونَ فِي فَقَالَ: (أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ! مَا تَجِدُونَ فِي

۱۳۲۸۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۸۰۲) (۲۰۹۰۷) (۲۰۹۱۶) (۲۰۹۱۵) (۲۰۹۱۹).

١٣٢٨٢ ـ وأخرجه/ حم(٧٧٦١).

التَّوْرَاةِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصَنَ)؟ قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ. وَالتَّجْبِيهُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَىٰ حِمَارِ وَتُقَابَلُ أَقْفِيتُهُمَا، وَيُطَافُ بهمَا. قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَكَتَ، أَلَظَّ (١) بهِ النِّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ)؟ قَالَ: زَنَىٰ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَىٰ رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّىٰ تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْطَلَحُوا عَلَىٰ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاقِ) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة: ٤٤]، كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْهُمْ. [ ( ( ) ) 3 7 7 7 , 0 3 3 ]

#### • ضعف.

١٣٢٨٣ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَنَيْ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَقَدْ أُحْصِنَا، حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوباً عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيهِ، يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْل مَطْلِيِّ بِقَارٍ، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ حِمَارٍ، وَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ، فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ، فَبَعَثُوا قَوْماً آخَرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي. . وَسَاقَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ فِيهِ: قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، فَخُيِّرَ فِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) (ألظ): معناه: ألح عليه في ذلك.

قَالَ: ﴿ فَإِن جَآ أُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْضَ عَنْهُم ﴾ [المائدة: ٤٢].

• ضعىف.

١٣٢٨٤ - (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجْم الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَامَ عَلَىٰ صَاحِبَتِهِ فَحَنَىٰ عَلَيْهَا يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، حَتَّىٰ قُتِلَا جَمِيعاً، 

• صحيح لغيره.

# ٨ ـ باب: من اعترف بالزني

١٣٢٨٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِنَّهَا قَالَ: لَمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مالِكِ النَّبِيِّ عَيْقِةٌ قالَ لَهُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ). قالَ: لًا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَنِكْتَهَا)؟ لَا يَكْنِي، قالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ [خ۲۸۲٤] برَجْمِهِ .

١٣٢٨٦ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ: (أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْك)؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: (بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بهِ، فَرُجِمَ. [17976]

١٣٢٨٧ - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ

۱۳۲۸ ـ وأخرجه/ د(٤٤٢٧)/ حم(٢١١٦) (٢٣١٠) (٢٦١٧) (٢٩٩٨).

١٣٢٨٦ ـ وأخرجه/ د(٤٤٢٥)/ ت(١٤٢٧)/ حم(٢٠٢١) (٢٨٧٤) (٣٠٢٨).

١٣٢٨٧ ـ وأخرجه/ د(٢٤٢١ ـ ٤٤٢٤)/ مين (٢٣١٦)/ حرم (٢٠٨٠٣) (٢٠٨٠٨)  $(V \Gamma \Lambda \cdot Y) (\Gamma \cdot P \cdot Y) (\Gamma \Psi \cdot Y) (\Psi \Lambda P \cdot Y)$ 

حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ (')، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَىٰ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَىٰ الأَخِرُ. قَالَ: فَرَجَمَهُ. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: قَالَ: فَرَجَمَهُ. ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: فَالَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبٍ (أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةُ (١٤ أَمَا وَاللهِ! إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ اللهُ لَيُنْ مَنْ أَحَدِهِمْ اللهُ عَنْهُ).

□ وفي رواية: فرده مرتين، أو ثلاثاً.

١٣٢٨٨ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ، أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْقٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيّ، فَوَدَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِرَاراً. قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ عَلَيّ، فَرَدَّهُ النَّبِيُ عَيْقٌ مِرَاراً. قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْساً، إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئاً، يَرَىٰ أَنّهُ لَا يُحْرِجُهُ مِنْهُ إِلّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ.

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَىٰ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ. قَالَ: فَاشْتَدَهُ وَالْمَدُرِ وَالْخَزَفِ. قَالَ: فَاشْتَدَهُ وَاشْتَدَهُ نَا لَهُ. قَالَ: فَاشْتَدَهُ وَاشْتَدَهُ نَا خَلْفَهُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَیْنَاهُ بِجَلَامِیدِ الْحَرَّةِ خَلْفَهُ، حَتَّیٰ مُرضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَیْنَاهُ بِجَلَامِیدِ الْحَرَّةِ دَلْفَهُ، حَتَّیٰ مُرضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَیْنَاهُ بِجَلَامِیدِ الْحَرَّةِ دِینِی: الْحِجَارَةَ دَحَتَیٰ سَکَتَ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِیباً مِنَ الْعَشِیِّ فَقَالَ: (أَو کُلّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِیلِ اللهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي مِنَ الْعَشِیِّ فَقَالَ: (أَو کُلّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِیلِ اللهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي

<sup>(</sup>١) (أعضل): أي: مشتد الخلق.

<sup>(</sup>٢) (نفرنا غازين): أي: ذهبنا إلى الحرب.

<sup>(</sup>٣) (له نبيب كنبيب التيس) النبيب: صوت التيس عند السفاد.

<sup>(</sup>٤) (يمنح أحدكم الكثبة) الكثبة: القليل من اللبن وغيره، والمراد: أنه يعطي إحدى النساء المغيبات شيئاً قليلاً.

١٣٢٨٨ ـ وأخرجه/ د(٤٤٣١)/ مي (٢٣١٩)/ حم (١٠٩٨٨) (١١٥٨٩).

عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَىٰ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ؛ إِلَّا وَيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَىٰ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ؛ إِلَّا نَكُ لُهُ وَلَا سَبَّهُ. [١٦٩٤]

١٣٢٨٩ - (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ: (وَيْحَكَ! ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِر اللهَ وَتبْ إِلَيْهِ) قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَيْحَكَ! ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ) قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (فِيمَ أُطَهِّرُكَ)؟ فَقَالَ: مِنَ الزِّنَىٰ. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبِهِ جُنُونٌ)؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: (أَشَرِبَ خَمْراً)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ (١)، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَزَنَيْتَ)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِز: أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَكَيُّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبثُوا بِلَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ). قالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِز بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ).

۱۳۲۸۹ ـ وأخـرجـه/ د(٤٤٣٣) (٤٤٤٢)/ مـي(٢٣٢٠) (٢٣٢٤)/ ط(١٥٥٥) مـرسـالاً حم(٢٢٩٤٢) (٢٢٩٤٩).

<sup>(</sup>١) (فاستنكهه): أي: شم رائحة فمه.

قَالَ: ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي، فَقَالَ: (وَيْحَكِ! ارْجعِي، فَاسْتَغْفِري اللهَ وَتُوسِي إِلَيْهِ)، فَقَالَت: أَرَاكَ تُريدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ. قَالَ: (وَمَا ذَاكِ)؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ. فَقَالَ: (آنْتِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: (حَتَّىٰ تَضَعِى مَا فِي بَطْنِكِ). قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّىٰ وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيِّ يَكِينَ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: (إِذاً لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراً لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار فَقَالَ: إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا. [م١٦٩٥]

□ وفي رواية: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُريدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَردَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ: (أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْساً، تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئاً)؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْل، مِنْ صَالِحِينَا، فِيمَا نُرىٰ. فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضاً، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ. فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ.

قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّ رْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ ماعِزاً. فَوَاللهِ! إِنِّي لَحُبْلَىٰ. قَالَ: (إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّىٰ تَلِدِي). فَلمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: (اذْهَبى فَأَرْضِعِيهِ حَتَّىٰ تَفْطِمِيهِ). فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ، فَقَالَتْ: هَذَا، يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَىٰ صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا.

فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَىٰ رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَىٰ وَجُهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: (مَهْلاً! يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ، لَعُفِرَ لَهُ). ثُمَّ أَمَرَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ.

■ وعند الدارمي: فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ، فَجُعِلَ فِيهَا إِلَىٰ صَدْرِهِ. [مي٢٣٦٦]

• ١٣٢٩ ـ (خـ) وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعاً.

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٌ بِالزِّنَىٰ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْدٌ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. [خ.الأحكام، باب ٢١]

\* \* \*

١٣٢٩١ - (د ت) عَنْ عَلْقَمة بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَتْ أَنَّوُا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ،

۱۳۲۹۱ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۲٤).

فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: (اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ) وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَناً، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: (ارْجُمُوهُ)، وَقَالَ: (لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، لَقُبِلَ مِنْهُمْ). [د٣٧٩ع/ ٢٤٥١]

• حسن دون قوله: «ارجموه».

١٣٢٩٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ جَالِساً، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّالِيَةَ فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَاعْتَرَفَ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الثَّالِيَةَ فَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الثَّالِيَةَ وَرَدَّهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ، فَحَبَسَهُ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: الرَّابِعَةَ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً. قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ.

# • صحيح لغيره.

١٣٢٩٣ ـ (ط) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسُوةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَخْبَرَهَا أَنْهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزَعَ، وَأَجْمَلُ الْاعْتِرَافِ، فَأُمِرَ بِهَا عُمَرُ، فَرُجِمَتْ. [ط٥٥٥]

### • إسناده صحيح.

١٣٢٩٤ ـ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالزِّنَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: (فَوْقَ هَذَا)، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ،

فَقَالَ: (دُونَ هَذَا)، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا؛ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ).

• مرسل.

[وانظر: ١٣٢٣٤، ١٣٢٣٥].

# ٩ ـ باب: تأخير إقامة الحد على الحامل

الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَ عُنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَ اللهِ عَلَيْ وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْتِنِي بِهَا)، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي وَضَعَتْ فَانْتِنِي بِهَا)، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُ اللهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ تَعَالَىٰ إِلَى الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ )؟ .

١٣٢٩٦ - (م) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَىٰ أَرِقَائِكُم الْحَدَّ. مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ

١٣٢٩ ـ وأخرجه/ د(٤٤٤٠) (٤٤٤١)/ ت(١٩٥٦)/ ن(١٩٥٦)/ مي(٢٣٢٥).

<sup>(</sup>۱) (فشکت علیها ثیابها): وفی بعض النسخ: فشدت. وکلاهما بمعنیٰ واحد. ۱۳۲۹ \_ وأخرجه د (۱۱۳۷) (۱۱۳۷) / حرم (۱۷۹۱) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸)

يُحْصِنْ. فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاس، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْتُهُ. فَقَالَ: (أَحْسَنْتَ). [١٧٠٥]

وزاد في رواية: (اتْرُكْهَا حَتَّىٰ تَمَاثَلَ).

 وعند أبى داود: فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: (يَا عَلِيُّ! أَفَرَغْتَ)؟ قُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ، فَقَالَ: (دَعْهَا، حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

١٣٢٩٧ \_ (جه) عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْن الْجَرَّاح، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (**الْمَرْأَةُ** إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً، لَا تُقْتَلُ حَتَّىٰ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّىٰ تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّىٰ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّىٰ تُكَفِّلَ وَلَدَهَا). [جه۲۹۶۶]

• ضعىف.

# ١٠ \_ باب: ما جاء في اللوطي ومن أتىٰ بهيمة

١٣٢٩٨ ـ (ت جه) عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي، عَمَلُ قَوْم لُوطٍ). [ت١٤٥٧/ جه٣٢٥٦]

• حسن.

١٣٢٩٨ \_ وأخرجه/ حم (١٥٠٩٣).

المَّدُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

• صحيح.

اللُّوطِيَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَىٰ اللُّوطِيَّةِ، عَالَىٰ اللُّوطِيَّةِ، وَالْبَائِدِ يُرْجَمُ.

• صحيح الإسناد موقوف.

الَّذِي النَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي النَّبِيِّ الَّذِي النَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي الَّذِي الْفَي الَّذِي الْفَي الْفَلَ، الْجُمُوهُمَا يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ: (الْجُمُوا الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلَ، الْجُمُوهُمَا جَمِيعاً).

□ والحديث عند الترمذي: بلفظ: (اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

• حسن بما قبله.

الله عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ). قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ قَالَ ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ. [٢٥٦٤ع/ تـ٥٥٥/ جه٢٥٦٤]

□ زاد ابن ماجه: (مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَم، فَاقْتُلُوهُ).

• حسن صحيح، ضعيف عند ابن ماجه.

۱۳۲۹۹ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۳۲).

۱۳۳۰۲ ـ وأخرجه/ حم(۲٤۲۰) (۲۷۲۷) (۲۷۳۳).

الْبَهِيمَةَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ الْبَهِيمَةَ حَدٌّ.

• حسن.

الذِي عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يَعْمِلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يَعْمِلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يَعْمِلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يَعْمِلُ عَمَلَ عَمْلُ عَمَلَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يَعْمِلُ عَمَلَ عَمْلُ عَمَلَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَحْمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَعْمَلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهِ الرَّعْمِ عَلَيْهِ الرَّعْمِ اللّهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهِ الرَّعْمِ اللّهِ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهِ الرَّعْمِ اللّهِ عَلَيْهِ الرَّعْمِ لَا عَمْلُ عَلَيْهِ الرَّعْمُ لُولِهُ عَمْلُ عَمْلُهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِيْ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى ع

# ١١ \_ باب: حد شرب الخمر

الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [خ٣٧٣/ م٢٧٧٣ (٣٩)] □ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُل قَدْ شَرِبَ

لَا وَفِي رَوَايَةُ لَمُسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيُّ يَّ الْتِيَ بِرَجَلٍ فَلَا شُرِبُ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

□ وفي رواية له: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْجَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ اللِّيفِ وَالْقُرَىٰ، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفُ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

المَّنْ لَأُقِيمَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَقَىٰ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَىٰ أَجِدَ فَي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ حَدَّا عَلَىٰ أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ في نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ (۱). [خ۸۷۷٨/ م۱۷۰۷]

۱۳۰۰ و أخرجه / د(۲۷۷) (۱۶۲۳) / جه (۲۵۷۰) مي (۱۳۱۱) / حم (۱۲۱۳۸) (۱۲۸۰) (۱۲۸۰) (۱۲۸۰) (۱۲۸۰۰) (۱۲۸۰۰) (۱۲۸۰۰) (۱۲۸۰۰) (۱۲۸۰۰) (۱۲۸۰۰)

۱۳۳۰۹ و أخرجه/ د(٤٤٨٦)/ جه(٢٥٦٩)/ حم(١٠٢٤) (١٠٨٤). (١) (لم يسنَّه): أي: لم يسنَّ فيه عدداً معيناً.

۱۳۳۰۷ - (خ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنَّعْيْمَانِ، أَوِ ابْنِ النَّعَيْمانِ، أَوِ ابْنِ النَّعَيْمانِ، شَارِباً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ في الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ. [خ٢٣١٦]

١٣٣٠٨ - (خ) عنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَىٰ بِالشَّارِبِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّىٰ كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. [خ٣٧٩]

١٣٣٠٩ ـ (م) عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَبِي سَاسَانَ قَالَ: شَهِدْتُ (۱) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ (۲)، قَدْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، شَهِدْتُ (۱) عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِي بِالْوَلِيدِ (۲)، قَدْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ ؟ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَشَهِدَ آخَرُ ؟ أَنَّهُ رَاهُ يَتَقَيَّأُ . فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّىٰ الْخَمْرَ. وَشَهِدَ آخَرُ ؟ أَنَّهُ رَاهُ يَتَقَيَّأُ . فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّىٰ شَرِبَهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ، يَا حَسَنُ! فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ، يَا حَسَنُ! فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ، يَا حَسَنُ! فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ : قُمْ، يَا حَسَنُ!

١٣٣٠٧ ـ وأخرجه/ حم(١٦١٥) (١٩٤٢٥).

۱۳۳۰۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۵۷۱۹).

 $<sup>(1181)^{-177}</sup>$  حم  $(1181)^{-177}$  حم  $(1181)^{-177}$  حم  $(1181)^{-177}$  حم  $(1181)^{-177}$ 

<sup>(</sup>١) (شهدت): أي: حضرت.

<sup>(</sup>٢) (الوليد): هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>٣) (ول حارها من تولي قارها) الحار: الشديد المكروه. و(القارّ): البارد =

عَلَيْهِ<sup>(1)</sup> \_. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُمْ فَاجْلِدْهُ؛ فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَكُ حَتَّىٰ بَلَغَ أَرْبَعِينَ. فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ يَكِ اللهِ بَعْدُ حَتَّىٰ بَلَغَ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةُ، وَهَـذَا أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةً، وَهَـذَا أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةً، وَهَـذَا أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةً، وَهَـذَا

• ١٣٣١٠ ـ (خـ) وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. [خ. الأشربة، باب ١٠]

\* \* \*

فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الَّذِي ضَرَبَهُ، فَحَزَرُوهُ أَرْبَعِينَ، فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ، وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ، قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَتَحَاقَرُوا الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ، قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ الْأُوّلُونَ، فَسَأَلَهُمْ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ. قَالَ وقَالَ عَلِيٌّ:

<sup>=</sup> الهنيء الطيب. وهاذا مثل من أمثال العرب. ومعناه: ليتولّ هاذا الجلد عثمان بنفسه، أو بعض خاصة أقاربه الأدنين.

<sup>(</sup>٤) (وجد عليه): أي: غضب عليه.

۱۳۳۱ \_ وأخرجه/ حم(19.47) (۱۹۰۸۰) (۱۹۰۷۰) (۱۹۰۸۰) (۱۹۰۸۰) (۱۹۰۸۰) (۱۹۰۸۰) (۱۹۰۸۰)

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ افْتَرَىٰ، فَأَرَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الْفِرْيَةِ.

□ وفي رواية: وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ.

□ وفي رواية: أن ذلك كَانَ بِحُنَيْنِ، وأنه ﷺ حَثَىٰ فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَفِيهَا: ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ التُّرَابَ، وَفِيهَا: ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَانِينَ فَعْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا: ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبُتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبُتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.

السَّالِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ). [د٤٨٤٤/ ن٥٦٧٨/ ج٥٢٥٧/ مي٢١٥١]

• حسن صحيح.

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ، فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ. [حم١٩٩١]

المسلم ا

• حسن صحيح.

١٣٣١٤ ـ (دن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ

۱۳۳۱۲ ـ وأخرجه/ حم(۷۷۲۲) (۱۰۵٤۷) (۱۰۷۲۹).

۱۳۳۱۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۶۸۶۷) (۱۸۸۸۱) (۱۲۸۶۸) (۱۲۸۲۸) (۲۲۹۲۱).

١٣٣١٤ ـ وأخرجه/ حم(٦١٦٧).

شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ).

□ وفي رواية لأبي داود: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: (إِنْ شَرِبَهَا فَاتُتُلُوهُ).
 □ وفي رواية لأبي داود: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: (إِنْ شَرِبَهَا فَتُلُوهُ).

• صحيح، والثانية ضعيفة الإسناد.

المعنى الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَقُولُ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، رُسُولَ اللهِ عَيْثِ يَقُولُ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ). [مي ٢٣٥٩]

• إسناده ضعيف.

١٣٣١٦ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ الْحَدَّ بِنَعْلَيْنِ: أَرْبَعِينَ. قَالَ مِسْعَرٌ: أَظُنَّهُ فِي الْخَمْرِ. [ت١٤٤٢]

• ضعيف الإسناد.

■ زاد في رواية لأحمد: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلٍ سَوْطاً.

۱۳۳۱۷ - (ن) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ(۱)، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِراً

١٣٣١٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩٤٦٠).

١٣٣١٦ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٧٧) (١١٩٣٧).

١٣٣١٧ ـ وأخرجه/ ط(١٥٨٧) وانظر: معلق البخاري الذي سبق في هـٰذا الباب.

<sup>(</sup>١) (الطلاء): ما طبخ من عصير العنب.

جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ضَالَىٰ الْحَدَّ تَامًّا. [٥٧٢٤]

• صحيح الإسناد.

۱۳۳۱۸ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقِتُ (١) فِي الْخَمْرِ حَدًاً.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ (٢)، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ انْظُلِقَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْنَبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَىٰ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَضَحِكَ، وَقَالَ: (أَفَعَلَهَا)؟ وَلَمْ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَضَحِكَ، وَقَالَ: (أَفَعَلَهَا)؟ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ.

• ضعيف.

١٣٣١٩ ـ (د) عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ).

فَأْتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةٌ. [٤٤٨٥]

• ضعيف مرسل.

١٣٣٢٠ - (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ عَلَيْهُ

١٣٣١٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٩٦٣).

<sup>(</sup>١) (يقت): مضارع من فعل "وقّت" والمراد: انه لم يحدد مقداراً معيناً من العقوبة.

<sup>(</sup>٢) (الفج): الطريق.

رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ صَلِّية: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِماً.

• ضعيف الإسناد.

الْحَدَّ، فَقَالَ: (مَا شَرَابُكَ)؟ قَالَ: الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (يَكْفِي كُلُّ النَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (يَكْفِي كُلُّ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (يَكْفِي كُلُّ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (مَا شَرَابُك)؟ قَالَ: الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (مَا شَرَابُك)؟ وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، قَالَ: (مَا شَرَابُك)؟ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ).

• إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: أنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْنَّيْنِ: عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيباً وَتَمْراً قَالَ: فَجَلَدُهُ الْحَدَّ، وَنَهَىٰ عَنْهُمَا أَنْ يُجْمَعَا. [حم٢٩،٥٠٦٧]

الْخَمْرُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْخَمْرُ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، وَمُنْ الرَّابِعَةِ). [حم٣٥٥، ٦٧٩١، ٦٩٧٤، ٢٩٧٤]

• صحيح بشواهده.

ابْرُاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: كَانَ ابْنُ شهابٍ يَضْرِبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: كَانَ ابْنُ شهابٍ يَضْرِبُ [مح۲۵].

النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ

١٣٣٢٣ ـ (١) معناه: إذا وجد من الرجل ريح شراب.

عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ). [حم١٨٠٥٣]

• صحيح لغيره.

١٣٣٢٥ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِ يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَمْرِ: (إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَي الْخَمْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ فِي الْخَمْرِ: (إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ).

#### • صحيح لغيره.

اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَىٰ الْخَطَّابِ السِّتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَىٰ، وَإِذَا هَذَىٰ الْتَمْرِ ثَمَانِينَ، وَإِذَا هَذَىٰ الْتَمْرِ ثَمَانِينَ. [ط٨٨٥]

#### • في سنده انقطاع.

الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ؛ نِصْفَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ؛ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْر.

#### • إسناده منقطع.

[وانـظـر: ۱۰۸۲۱، ۲۹۷۱، ۱۰۷۹۷، ۱۰۸۱۳، ۱۰۸۲۷ ـ ۱۰۸۲۹، ۱۹۷۰].

## ١٢ ـ باب: كراهة لعن شارب الخمر

١٣٣٢٨ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: (اضْرِبُوهُ). قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، فَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ). [خ٧٧٧]

■ وفي رواية لأبي داود: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (بَكِّتُوه) فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ! مَا خَشِيتَ اللهَ! وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ! ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: (وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اخْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ).

١٣٣٢٩ - (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ النَّبِيِّ عَيْهُ وَكَانَ اللهِ عَيْهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْهُ قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْماً وَسُولَ اللهِ عَيْهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْهُ قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ! الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ! اللهَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ).

### ١٣ ـ باب: حد السرقة ونصابها

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْمُعْلَعُ اللهُ اللهُ السَّارِقَ، وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۱۳۳۲ ـ وأخرجه/ د(۷۹۸۷) (۲۵۷۸)/ حم(۷۹۸۵). ۱۳۳۳ ـ وأخرجه/ ن(۲۸۸۸)/ جه(۲۸۸۳)/ حمر(۷۲۳۱).

□ وفي رواية عند مسلم: (لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ؛ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِداً).

■ وللنسائي: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رُبْع دِينَارٍ. [٤٩٢٩]

السَّارِقِ في أَدْنَىٰ مِنْ حَجَفَة (١٦٨٥) مِنْ حَجَفَة (١٦٧٩٢) م٥٨٥]/ مِنْ حَجَفَة (١٦٨٥) مَنْ حَجَفَة (١٦٨٥)

■ وللنسائي: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ؛ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ).

[67073, 7073]

■ وله: (... وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ). [٤٩٥٠، ٤٩٤٦]

■ وله: (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ). [٤٩٤٩]

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

□ وفي رواية لهما: قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

۱۳۳۱ \_ وأخــرجــه/ د(۲۸۳۱) (۲۸۳۱) تـ (۱۶۱۰) ن(۲۳۹۱ \_ ۱۹۹۵) (۱۹۹۷) (۱۳۳۱ \_ (۱۹۹۱) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۱۹۹۸) (۲۲۱۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۷۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲) (۲۲۲۲۲)

١٣٣٢ ـ وأخرجه/ ن(٤٩٥٦).

<sup>(1) (</sup>حجفة): هي الترس من جلد بلا خشب.

۱۳۳۳ \_ وأخــرجــه/ د(۲۸۵)/ ت(۱۶۶۱)/ ن(۲۹۲۱ \_ ۲۹۲۰)/ جــه(۲۰۸۱)/ مــي(۲۳۰۱)/ ط(۲۷۰۱)/ حــم(۲۰۰۳) (۱۵۷۰) (۲۳۱۰) (۲۳۱۰) (۲۹۲۲) (۲۳۱۷).

<sup>(</sup>١) (مجن): الترس.

■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلِ سَرَقَ تُرْساً مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [2783/ 63793]

■ وللنسائي: فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. [61793]

١٣٣٣٤ \_ (خـ) وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكُفِّ.

وَقَالَ قَتَادَةً فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إلَّا ذَلكَ . [خ. الحدود، باب ١٣]

١٣٣٥ - (ن) عَنْ أَنَس قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكُر رَفِيْ اللهِ فِي مِجَنِّ. زَادَ في رواية: قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. [64783, 4783]

#### • حسن صحيح.

١٣٣٣٦ - (دن) عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَيْكُ بِهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا. [ده٩٩٥/ ٢٩٩٥، ٤٩٠٣]

□ زاد في رواية للنسائي: قَالَ: تَسْتَعِيرُ مَتَاعاً عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ جَارَاتِهَا... الحديث.

 □ ولأبي داود: وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ امْرَأَةِ تَائِيَةِ إِلَىٰ اللهِ وَجَالِنَ وَرَسُولِهِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ.

□ وعنده: عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ: فَشَهِدَ عَلَيْهَا.

#### • صحيح.

١٣٣٦ \_ وأخرجه/ حم (٦٣٨٣).

١٣٣٣٧ ـ (ن) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ اسْتَعَارَتْ حُلِيّاً عَلَىٰ لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُ ﷺ، فَقُطِعَتْ.

• صحيح.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. [٤٩٦٧ ـ ٤٩٦٥]

• شاذ.

١٣٣٣٩ ـ (ن) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلِيَةٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

• شاذ.

• ١٣٣٤ - (ن) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنَّ.

• قال النسائي: الصواب الحديث الذي قبله عن أنس.

الْبَدُ؛ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِداً). [ن٩٣٠٥]. [ن٩٣٠٠].

الْخَمْسُ؛ إِلَّا الْخَمْسُ؛ إِلَّا الْخَمْسُ؛ إِلَّا الْخَمْسُ؛ إِلَّا الْخَمْسِ.

• مقطوع مخالف للمرفوع.

۱۳۳۹ ـ وأخرجه/ حم(٦٦٨٧).

اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ فَي قِيمَةِ خَمْسَةِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ كَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

• ضعيف.

الْمِجَنِّ. السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

□ وفي رواية: لَمْ يكن يَقْطَعِ النَّبِيُّ عَيْكُ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ،
 وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ. وفي رواية: أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. [ن٤٩٦٣\_ ٤٩٥٨]
 • ضعيف، والثاني منكر.

الْمِجَنِّ، عَطَاءٍ قَالَ: أَدْنَىٰ مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.
 قالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.

• مقطوع مخالف للمرفوع.

• ضعيف.

المَّوْرُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِي الْمَحْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

• ضعيف.

۱۳۳٤۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۵۰۸).

الْحُلِيَّ الْحُلِيَّ الْحُلِيَّ الْرَافُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ الْمُواَةَ كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ ا

□ زاد في رواية: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِتَتُبْ...) مِرَاراً.

• ضعيف الإسناد. [ن٤٩٠٥، ٤٩٠٤]

١٣٣٤٩ ـ (ن) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ، قَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ قَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ قَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

• ضعيف الإسناد.

النّبِيِّ عَيْهِ فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: (اقْطُعُوهُ)، قَالَ: (اقْطُعُوهُ)، فَقَالَ: (اقْطُعُوهُ)، فَقَالَ: (اقْطُعُوهُ)، فَقَالَ: (اقْطُعُوهُ)، قَالَ: فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ النَّانِيَةَ، فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: (اقْطُعُوهُ)، قَالَ: فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقَالُ: (اقْطُعُوهُ)، فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ) فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ) فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ) فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ). فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ). قَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). قَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). قَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (اللهِ! عَلَيْهِ بَارِمٌ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الرَّالِعَةَ، فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَقَالَ: (الْعَلَعُوهُ). فَالْقَيْنَاهُ فِي بِعْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحَجَارَةَ.

١٣٣٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٤١٣٨).

□ زاد النسائي: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَىٰ مِرْبَد النَّعَمِ، وَحَمَلْنَاهُ، فَاسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ، وَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. [د١٤١٠] ن١٩٩٣]

• حسن، وقال النسائي: منكر.

المَّوْلُ اللهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُتِيَ لِلْحَسِّ، فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: (اقْطَعُوا يَدَهُ). قَالَ: (اقْطَعُوا يَدَهُ). قَالَ: رُاقُطَعُوا يَدَهُ). قَالَ: رُقُطِعَتْ رِجْلُهُ.

ثُمَّ سَرَقَ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللهِ حَتَّىٰ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَة، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: (اقْتُلُوهُ)، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْسٍ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ: بِهَذَا حِينَ قَالَ: (اقْتُلُوهُ)، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَىٰ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْسٍ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ، فَقَالَ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهُمْ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ، حَتَّىٰ قَتَلُوهُ.
[٤٩٩٢]

منکر.

النّا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُو؟ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ، قَعُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ. [دا ٤٤١/ تا ٤٤٧/ نا ٤٩٩٨ ، ٤٩٩٧ جه ٢٥٨٧]

• ضعيف.

١٣٣٥٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٩٤٦).

النَّبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِّ عَيْ الْمَجَنِّ). [جه٢٥٨٦]

• ضعيف.

١٣٣٥٤ ـ (جه) عَنْ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي فُلَانٍ، فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّارَ. [جه۸٥٨]

• ضعيف.

اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ). [حم ٢٩٠٠]

• إسناده ضعيف،

الْحَرِيسَةِ (١ حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (فُسَنُ الْمَانُ الْمَانِيَ اللهِ قَالَ: (فُسَنُ الْحَرِيسَةِ (١) حَرَامٌ، وَأَكْلُهَا حَرَامٌ).

• إسناده ضعيف.

١٣٣٥٧ ـ (حم) عَنْ عِرَاكِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِم يَقُولُ: إِنَّ

١٣٣٥٣ ـ وأخرجه/ حم(١٤٥٥).

١٣٣٥٦ ــ (1) (الحريسة): الشاة يدركها الليل قبل أن تصل إلين مراحها. والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعني.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنِّ، وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ. [حم١٨٩٢٥] • مرفوعه صحيح لغيره.

المَّوْقَ فِي الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ وَمَانِ عُثْمَانَ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَما بِدِينَادٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. [ط١٥٧٤] دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَما بِدِينَادٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. [ط١٥٧٤] وإسناده صحيح.

١٣٣٥٩ ـ (ط) عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَهَا قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ ـ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ إِلَىٰ مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا، وَمَعَهَا غُلامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّلِيقِ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ قَدْ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّلِيقِ، فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ، قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ، فَفَتَقَ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ فَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْداً أَوْ فَرْوَةً، وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللهَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّهُولَاتَانِ الْمَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّهُ وَلَا الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ، دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا الْعَبْدَ، فَلَكَ مَتَا عَائِشَةَ ـ زَوْجُ النَّبِي عَيْقِ ـ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهُمَتَا الْعَبْدَ، فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فَي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.

### • إسناده صحيح.

الْآبِقَ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِ كِتَابِ اللهِ اللهِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِ كِتَابِ اللهِ اللهِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِ كِتَابِ اللهِ

وَجَدْتَ هَذَا. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. [ط٧٧٧]

• إسناده صحيح.

المستراً المستراً المستراً المسترات ال

وعَنْه أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْه أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.

الْيَمِنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَالرِّجْلِ، قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ، فَكَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ مَا رَقِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ سَارِقٍ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْداً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهُمَّ! عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ الصَّلِيقِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهُمَّ! عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعِ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِعِ زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ جَاءَهُ بِهِ، فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ، أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، فَأَمْرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ

الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَىٰ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ! لَدُعَاؤُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ. [ط١٥٨١]

• في سنده انقطاع.

١٣٣٦٣ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ، مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم: أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيّاً قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ، فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لَيُ مَوْلُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةً: يَا ابْنَ أُخْتِي! أَخَذْتَ نَبَطِيّاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي مَارَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ لِيهِ، فَأَرْسَدْتُ النَّبُطِيَّ . [ط١٥٨٦]

[وانظر: ١٣٢٢١، ١٣٢٢٢.

وانظر: ١٣٧٠،، ١٣٧٠ في إثم السارق.

وانظر: ١٤٠٩٢ كل المسلم على المسلم حرام].

# ١٤ \_ باب: حرز الأشياء بحسبها

١٣٣٦٤ \_ وأخرجه/ د(٢٦٢٣)/ جه(٢٣٠٢)/ ط(١٨١٢)/ حم(٤٤٧١) (٤٥٠٥) (٢٩١٥). (١) (مشربته) المشربة: هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. والمعنى: أنه شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة، فلا يحق لأحد أخذه بغيره اذن.

<sup>(</sup>٢) (فينتقل طعامه): أي: يحول من مكان إلى آخر.

☐ وفي رواية لمسلم: (فَيْنْتَثَلَ<sup>(٤)</sup>).

[وانظر: ١٣٣٩٧].

# ١٥ ـ باب: ما لا قطع فيه

١٣٣٦٥ ـ (٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ: أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيًّا (١) مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَىٰ الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ـ وَهُوَ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَىٰ عَلَىٰ الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ـ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ـ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ.

فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَىٰ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ).

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي، وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ، فَتُحْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أُحِبُ أَنْ تَمْشِي مَعِي إِلَيْهِ، فَتُحْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَشَىٰ مَعَهُ رَافِعٌ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ) فَأَمَرَ مَرْوَانُ بالْعَبْدِ، فَأُرْسِلَ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: الْكَثَرُ: الْجُمَّارُ.

[د۸۸۸٤/ ت٤٤٩/ ن٥٧٥٤ \_ ٤٩٨٥/ جه٣٥٠/ مي٠٥٣٠ \_ ٢٣٥٥]

<sup>(</sup>٣) (ضروع): الضرع للبهائم كالثدى للمرأة.

<sup>(</sup>٤) (فينتثل) النثل: النثرة مرة واحدة بسرعة.

١٣٣٦ ـ وأخرجه/ ط(١٥٨٣)/ حم(١٥٨٠٤) (١٥٨١٤) (١٧٢٦٠) (١٧٢٨١).

<sup>(</sup>١) (وديّاً) الودي: صغار النخل.

- □ واقتصرت رواية غير أبي داود علىٰ المرفوع.
- □ ولأبي داود في رواية: فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ، وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ.

• صحيح، والرواية الأخيرة شاذة.

المَّوْنَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: (هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ(١)، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ؛ إِلَّا فَقَالَ: (هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ(١)، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ؛ إِلَّا فَقَالَ: (هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ(١)، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ؛ إِلَّا فَقَالَ: (هِيَ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ).

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرَىٰ فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: (هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ؛ لَهُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ؛ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينِ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ).

زاد ابن ماجه: (وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ).

• حسن.

١٣٣٦٧ ـ (٥) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ عَلَىٰ خَائِنٍ (١)،

١٣٣٦٦ ـ وأخرجه/ ط(٥٧٣) مرسلاً.

<sup>(</sup>١) (النكال): العقوبة.

<sup>(</sup>٢) (الجرين): موضع الثمر الذي يجفف فيه.

١٣٣٦٧ ـ وأخرجه/ حم(١٥٠٧٠).

<sup>(</sup>١) (خائن): هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة.

وَلَا مُنْتَهِبِ<sup>(٢)</sup>، وَلَا مُخْتَلِسِ<sup>(٣)</sup> قَطْعٌ).

[داقعًا] - ١٤١٤/ تا ١٤٤٨/ نا ٤٩٩١ - ١٩٩١ جه ٢٥٩١، ٣٩٣٥/ مي ٢٣٥٦] الله وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: (وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا).

#### • صحيح.

۱۳۳۱۸ ـ (٣ مي) عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ، فَلْ سَرَقَ بُحْتِيَّةً (١)، أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ، فَلْ سَرَقَ بُحْتِيَّةً (١)، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ)، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ)، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ. [د ٤٩٩٤/ ت ١٤٥٠/ ن ١٤٩٩٤/ مي٢٥٣٤]

- 🗆 ولفظ الترمذي والدارمي: (فِي الْغَزْوِ).
- 🗆 وقصة البختية لم يذكرها غير أبي داود.
  - صحيح.

المَّعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ عَلَىٰ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ). [جه٢٥٩٢]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرِ (١) ، وَلَا كَثَرِ (٢) ).

• صحيح بما قبله.

<sup>(</sup>٢) (منتهب) النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر.

<sup>(</sup>٣) (مختلس) الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهر بسرعة.

١٣٣٦٨ ـ وأخرجه/ حم(١٧٦٢١) (١٧٦٢٧).

<sup>(1) (</sup>البختية): الأنثى من الإبل.

١٣٣٧- (١) (ثمر): فسر بما كان معلقاً في الشجر.

<sup>(</sup>٢) (كثر): الجمار.

المسلال ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ (١)). [د٢٥٨٦/ د٥٩٩٥/ جه٢٥٨٩]

• ضعيف.

الْخُمُسِ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: (مَالُ اللهِ ﷺ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً).

• ضعيف.

١٣٣٧٣ ـ (ط) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ فُلَامِي هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي شَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَماً، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ.

١٣٣٧٤ ـ (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدْ اخْتَلَسَ مَتَاعاً، فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ. [ط٥٨٥]

• إسناده صحيح.

١٣٣٧٥ ـ (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبِ: أَنَّ رَقِيقاً

١٣٣٧ ـ وأخرجه/ حم(٨٤٣٩) (٨٤٥١) (٨٦٧١) (٩٠٣٠).

<sup>(</sup>١) (النش): عشرون درهماً، ويطلق على النصف من كل شيء، فالمراد: ولو بنصف القيمة.

لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْلِيَهُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ! لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يَشُقُ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ قَالَ لِلْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمائِةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ. [ط١٤٦٨]

• إسناده منقطع.

رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِى: نَبَّاشَ الْقُبُورِ. [ط٠٦٠]

## ١٦ - باب: حد الردة والحرابة

١٣٣٧٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسىٰ، فَقَالَ: مَا لِهِذَا؟ قَالَ: فَأَتَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسىٰ، فَقَالَ: مَا لِهِذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ عَلَيْ .

وفي رواية لأبي داود: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّىٰ يُقْتَلَ. وفيها:
 وَكَانَ قَدْ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ.

■ وله: فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيباً مِنْهَا.

■ زاد النسائي في أوله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ، فَأَلْقَىٰ لَهُ أَبُو مُوسَىٰ وِسَادَةً... الحديث.

١٣٣٧ ـ وأخرجه/ د(٤٣٥٥ ـ ٤٣٥٧)/ ن(٤٠٧٧)/ حم(٢٢٠١٥).

١٣٣٧٨ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ. [خ. استتابة المرتدين، باب ٢]

المعتلى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهَادِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ؟ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ؟ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ؟ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَلَلَ: فَرَبْنَاهُ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمِ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ مَتُوبُ وَيُراجِعُ أَمْرَ اللهِ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللّهُمَّ! إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَيْنِي.

#### • مرسل.

المَّارُهُ: أَنَّ عَامِلاً الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَامِلاً لِعُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ، وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَداً، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلُوا أَحَداً، فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، وَلَكَ، وَالْمُهُمُ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، وَالْمَهُمُ أَوْ يَقْتُلَ، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمْر بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ.

[وانظر: ٥٢٥٨، ٨٢٥٨، ١٣٠٧٠ ـ ١٣٠٧١، ١٢٨٣١، ١٣١١].

#### ١٧ ـ باب: حد القذف

١٣٣٨٠ ـ (د ت جه) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا ـ تَعْنِي: الْقُرْآنَ ـ فَلَمَّا

١٣٣٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٠٦٦) (٢٤٣٢١).

نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

[د٤٧٤٤/ ت١٨١٣/ جه٧٢٥٢]

• حسن.

١٣٣٨١ ـ (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ: حَسَّانَ بْنِ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ: حَسَّانَ بْنِ ثَائِمَةً بِنْتُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةً. قَالَ النُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ: الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ. [٤٤٧٥]

• حسن بما قبله.

النّبِيّ ﷺ، فَأَقَرَّ أَنّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْراً، النّبِيّ ﷺ، فَأَقَرَّ أَنّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْراً، ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيّنَةَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

منكر.

١٣٣٨٣ ـ (ت جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ! الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَىٰ ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ). [ت٢٥٦٨ جه٢٥٦]

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ! فَاجْلِدُوهُ فَاجْلِدُوهُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ).

• ضعيف.

١٣٣٨٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: (مَنْ زَنَّىٰ (١) أَمَةً لَمْ يَرَهَا تَزْنِي، جَلَدَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَوْطٍ [ حم ٥ ٧ ١٣] مِنْ نَارٍ).

• إسناده ضعيف.

١٣٣٨٥ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِر بْن رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرّاً، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً جَلَدَ عَبْداً فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. [44201]

#### • إسناده صحيح.

١٣٣٨٦ \_ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ زُرَيْق بْن حَكِيم الْأَيْلِيِّ: أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْناً لَهُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ! قَالَ زُرَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ: وَاللهِ! لَئِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوأَنَّ عَلَىٰ نَفْسِي بِالزِّنَىٰ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ \_ أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ.

قَالَ زُرَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضاً: أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ، وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ، وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَىٰ أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْراً. [ط۸۲۵۱]

١٣٣٨٤ ـ (١) أي: نسبها إلى الزني.

١٣٣٨٧ ـ (ط) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْماً جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ.

قَالَ مَالِك: وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدُّ وَاحِدٌ. [ط٢٥٦٩] مَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ! مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ وَلا أُمِّي بِزَانِيةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبُاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَىٰ أَنْ لَأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. [ط١٥٦٩م]

• إسناده صحيح.

[انظر: ١٣٦٩٧].

# ۱۸ ـ باب: التعزير

١٣٣٨٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) رَضَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَشُولُ: كَانَ النَّبِيُ يَشُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ). [خ٨٤٨/ م٨٠٨]
 □ وفي رواية للبخاري: (لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ..). [خ٩٨٨]
 □ وله: (لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ..).

١٣٣٩٠ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ).

• حسن لغيره، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

۱۳۳۸۹ \_ وأخـرجـه/ د(۲۶۱۱) (۲۶۱۲)/ ت(۱۶۲۳)/ جـه(۲۲۰۱)/ مـي(۲۳۱۶)/ حم(۲۳۸۸) (۱۸۳۲) (۱۲۶۸۱) (۱۲۹۸۱). (۱۲۸۸۱) (۱۲۹۸۱). (۱) (أبو بردة): هو: اين نبار الأنصاري.

#### ١٩ \_ باب: فضل إقامة الحدود

١٣٣٩١ ـ (ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَدِّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً).

□ وعند النسائي: (أَرْبَعِينَ لَيْلَةً). وفي لفظ: (ثَلَاثِينَ صَبَاحاً).

• حسن.

الَّهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَسُولُ اللهِ لَوْمَةُ لَائِم).

• حسن.

الله ﷺ قَالَ: (إِقَامَةُ حَدِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ مُطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللهِ ﷺ).

• حسن، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

• ضعيف.

۱۳۳۹۱ ـ وأخرجه/ حم(۸۷۳۸) (۲۲۲۹).

## ٢٠ ـ باب: العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان

١٣٣٩٥ ـ (خـ) مَنْ أَصَابَ ذَنْباً دُونَ الْحَدِّ، فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ. قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ. وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ. [خ. الحدود، باب ٢٦]

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا بَلْعَالِهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا بَلْعَالِهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا بَلْعَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا بَلْعَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

### • صحيح.

١٣٣٩٧ ـ (د ن جه مي) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأُمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: (فَهَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ)؟.

□ وفي رواية: أَنَّهُ كَانَ نَائِماً، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ
 تَحْتِ رَأْسِهِ.

☐ وفي أخرىٰ: فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَاسْتَيْقَظَ، فَصَاحَ بِهِ، فَأَخِذَ.

۱۳۳۹۷ \_ وأخــرجـه/ ط(۱۵۷۹)/ حــم(۱۵۳۰۳) (۱۵۳۰۰) (۲۰۳۰۱) (۱۵۳۰۰) (۱۵۳۰۳) (۱۳۹۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷).

🛘 وفي أخرىٰ: فَتَوَسَّدَ رَدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارَقٌ فَأَخَذَ رَدَاءَهُ.

□ وللنسائي: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: (أَبَا وَهْبِ! أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ)؟ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[د٤٣٩٤/ ن٤٨٩٦ \_ ٤٨٩٨، ٤٨٩٨ جه٥٩٥/ مي ٤٣٩٤]

□ ولابن ماجه: قَالَ: رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ... الحديث.

• صحيح.

١٣٣٩٨ - (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ، وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرقَ، فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَدْرَكَهُ، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ. قَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ، قَالَ: (هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ)؟. [ن۷۹۸٤]

• صحيح بما قبله.

١٣٣٩٩ - (د) عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْم، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَاعِزاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: (لَوْ سَتَرْتَهُ بِثُوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَك). [٤٣٧٧٤]

• ضعف.

١/١٣٣٩٩ - (د) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنْ هَزَّالاً أَمَرَ مَاعِزاً أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ. [٤٣٧٨٤]

• ضعیف مرسل.

١٣٣٩٩ \_ وأخرجه/ ط(١٥٥٣) بلاغاً.

١٣٤٠٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي مَاجِدٍ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ بِابْنِ أَخِي مَاجِدٍ قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ بِابْنِ أَخِي، وَقَدْ شَرِبَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَوَّلَ حَدِّ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ، امْرَأَةٌ سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَيِي تَغَيَّراً شَدِيداً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوَّا أَلَا يَجُبُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَيْ لَهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]. [حم ٢١٦٨، ٢١٦٨، ٤١٦٩]

• إسناده مسلسل بالضعفاء.

وفي رواية: قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ قُطِعَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: رَجُلٌ أُتِيَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا سَرَقَ، فَكَأَنَّمَا أُسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَاداً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْ يَقُولُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: (وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعُوانُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْ يَقُولُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: (وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعُوانُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَي يَقُولُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: (وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعُوانُ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، وَاللهُ وَاللهُ وَلَى عَفُو يُحِبُّ الْعَفْو، وَلَا يَنْبَعِ لِوَالِي أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

• حسن بشواهده.

الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْهَبَ بِهِ إِلَىٰ السُّلْطَانِ، الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْهَبَ بِهِ إِلَىٰ السُّلْطَانِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَشَلْعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لَا، حَتَّىٰ أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: [ط٠٨٥٨]

• مرسل، رجاله ثقات.

٢١ ـ باب: إقامة الحد على المريض
 ١٣٤٠١ ـ (د ن جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْن حُنَيْفٍ، عَنْ بَعْض

١٣٤٠١ ـ وأخرجه/ حم(٢١٩٣٥) (٢٤٠٠٩).

أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ اشْتَكَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّىٰ أُضْنِيَ، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَىٰ عَظْم، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِم، فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ، أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَىٰ جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ؟.

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَىٰ عَظْم. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً. [٤٤٧٢3]

□ وعند ابن ماجه: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ (١) ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَىٰ أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ)، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: (فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً). [TOV E == ]

□ وأخرجه النّسائي: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النّبِيّ ﷺ أُتِي بامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: (مِمَّنْ)؟ قَالَتْ: مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولاً، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِثْكَالٍ، فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ، وَخَفَّفَ عَنْهُ. [ن٢٢٥]

• صحيح.

[وانظر: ١٣٢٩٥، ١٣٢٩٦].

<sup>(</sup>١) (مخدج): أي: ناقص الخلق.

### ۲۲ ـ باب: ما جاء في درء الحدود

• ضعيف.

اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [جه٥٢٥]

• ضعيف.

## ٢٣ ـ باب: حكم من سب النبي عَلَيْهُ

١٣٤٠٤ ـ (دن) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ أَعْمَىٰ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِر، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ (١) فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّم.

فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: (أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَتَّ؛ إِلَّا قَامَ).

فَقَامَ الْأَعْمَىٰ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ، وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ،

١٣٤٠٤ ـ (١) (المغول): شبه سيف قصير.

<sup>(</sup>٢) (يتزلزل)، وعند النسائي: يتدلدل؛ أي: يضطرب به مشيه.

فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُوَتَيْن، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً. فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيك، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ). [د٢٣٦١/ د٢٠٨١]

• صحيح،

٠٠٥ ـ (د) عَنْ عَلِيِّ ضَائِهُ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيِّ عَلِيْ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَمَهَا. [٤٣٦٢]

• ضعيف الإسناد.

### ٢٤ \_ باب: لا تقام الحدود في المسجد

١٣٤٠٦ ـ (د) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ. [٤٤٩٠]

• حسن.

١٣٤٠٧ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسَاجِدِ. [جه۲۲۰۰]

• حسن.

[وانظر: ١٣١٤٠].

## ٢٥ \_ باب: من استأذن بالزنيا،

١٣٤٠٨ \_ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَّىٰ شَابًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنْ لِي بالزِّنَىٰ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهْ، مَهْ! فَقَالَ: (ادْنُهُ)، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيباً، قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ)؟ قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّكَ)؟ قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِإِبْنَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لِأُمَّهَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِإَخْتِكَ)؟ قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ). قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبُخْتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! لِأَخْوَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِحَمَّنِي اللهُ فِدَاءَكَ! فَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! فَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! وَالَ : (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِهِمْ). قَالَ: (أَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهَرْ قَابُهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ)، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ الْفَيْ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. ( اللَّهُمُ الْفَيْلُ يَلْنَفْتُ إِلَى شَيْءٍ. ( اللَّهُمُ الْفَيْلُ يَلْتَفْتُ إِلَى شَيْءٍ.

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

## ٢٦ ـ حكم المكرهة على الزنى

[انظر: ١٣٢٥٩، ١٣٢٩١].





الرقائق والآداب

الكِتَابُ الأوَّل

البرقائيق

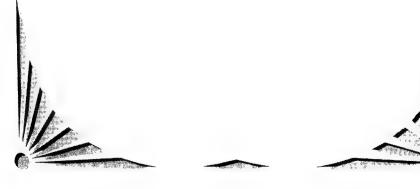

### ١ ـ باب: التقرب بالنوافل

١٣٤٠٩ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَالَ(١): مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيّاً(٢) فَقَدْ آذَنْتُهُ(٣) بِالْحَرْب، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِل حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِيرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِن، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ). [خ٢٥٠٢]

١٣٤١٠ ـ (حمم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَالَ اللهُ ﴿ إِلَى مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِمِثْل أَدَاءِ الْفَرَائِض، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِل حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، إِنْ سَأَلَنِي أَهْطَيْتُهُ، وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَّا فَاعِلُهُ تَرَدُّوي عَنْ وَفَاتِهِ، لِأَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتُ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ).

[27197]

وَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ: (آفَىٰ لِي).

• حديث صحيح لغيره.

[وانظر: ٢٥٨٥، ١٥٨٨، ١٩٥٨].

١٣٤٠٩ ـ (١) (إن الله قال): هلذا الحديث من الأحاديث القدسية.

<sup>(</sup>٢) (ولياً): ولى الله: هو العالم بالله، المواظب على طاعته المخلص في عبادته.

<sup>(</sup>٣) (آذنته): أي: أعلمته.

[خ. التوحيد، باب ٢٣]

الطَّنِّكَ.

### ٢ \_ باب: المبادرة بالأعمال الصالحة

المُعْمَالِ فِتَناً (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً (١) كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ (٢) مِنَ الدُّنْيَا). [١١٨] أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ (٢) مِنَ الدُّنْيَا). [١١٨]

\* \* \*

المُورُوا اللهِ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعاً: هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنَى مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ هَرَماً مُفَنِّداً أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، مُفْسِداً، أَوْ هَرَماً مُفَنِّداً أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَة فَالسَّاعَة أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتّاً: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتّاً: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ (بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتّاً: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّجَالَ، وَخُويْصَةً أَحَدِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ).

• حسن صحيح.

۱۳٤۱۱ ـ وأخرجه/ ت(۲۱۹۵)/ حم(۸۰۳۰) (۸۸۶۸) (۲۰۷۷۱).

<sup>(</sup>١) (بادروا بالأعمال فتناً): أي: أسرعوا إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن التي تشغل المسلم عن ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) (بعرض) العرض: كل متاع.

١٣٤١٣ ـ (١) (مفنداً) الفند: ضعف العقل والفهم والتخليط في الكلام من الهرم.

النَّبِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَّ قَالَ: (قَالَ (قَالَ (قَالَ: (قَالَ (قَالَ: (قَالَ (قَالَ: (قَالَ: رَبُّكُمْ رَجُكُمْ رَجُكُمْ رَجُكُمْ رَجُكُمْ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ).

• إسناده ضعيف.

## ٣ \_ باب: أمر المؤمن كله خير

الله عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهُ عَيْدِ، إِنْ الْمُؤْمِنِ: إِنْ لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (٢) عَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ.

■ ولفظ الدارمي: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، إِذْ ضَحِكَ، فَقَالَ: (أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ)؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: (عَجَباً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ: إِنْ أَصَابَهُ مَا يُحِبُّ، حَمِدَ اللهَ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ لَهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ لَهُ خَيْرٌ إِلَّا الْمُؤْمِنَ).

\* \* \*

١٣٤١٧ ـ (حم) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَقْضِ قَضَاءً؛ إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ).

[حم٠٢١٢١، ٢٠٩٢، ٣٨٢٠٢]

• حديث صحيح.

١٣٤١٦ ـ وأخرجه/ مي(٢٧٧٧)/ حم(١٨٩٣٤) (١٨٩٣٩) (٢٣٩٢٤) (٢٣٩٣٠).

<sup>(</sup>١) (سراء) السراء: الرخاء.

<sup>(</sup>٢) (ضراء) الضراء: الشدة وسوء الحال.

١٣٤١٨ ـ (حمم) عَنْ سَعْدٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَكَرَ، (عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ عَلَىٰ لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَشَكَرَ، وَعِبْتُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ رَبَّهُ وَصَبَرَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْتُ مُنْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُو

• إسناده حسن.

#### ٤ \_ باب: قرب الساعة

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ).

□ وفي رواية للبخاري: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ). [خ٥٣٠]
 □ ولفظ مسلم: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا).

اَنَا عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن). [خ٢٩٥١/ ٢٩٥١/ ٢٩٥١]

☐ وفي رواية لمسلم: (.. **هكذا**).

■ زاد الترمذي: فَمَا فَضَّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ.

الأَعْرَابِ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً، يَأْتُونَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَىٰ السَّاعَةُ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ

١٣٤١٩ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٧٩٦) (٢٢٨٣٤) (٢٢٨٦٢).

۱۳٤٢ و أخرجه / ت (۲۲۱۶) (مي (۲۵۹۱) (۱۳۲۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۳۹۰) (۱۴۰۱۶) (۱٤۰۱٤)

أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: (إِنْ يَعِشْ هَـذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّىٰ تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ).

قَالَ هِشَامُ: يَعْنِي: مَوْتَهُمْ. [خ٢٩٥٦م ٢٩٥٢]

النَّبِيِّ قَالَ: (بُعِثْتُ أَنا (خَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: (بُعِثْتُ أَنا (وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ). يَعْنِي: إِصْبَعَيْنِ.

قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ذَاكَ الْغُلَامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ.

- □ وفي رواية: وَعِنْدَهُ غُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ.
  - □ وفي رواية: غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً.
  - 🗆 وفي رواية: (إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلَامُ..).
  - وفي رواية: (إِنْ يُؤخَّرْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ..).

\* \* \*

١٣٤٢٤ ـ (ت) عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بُعِثْتُ فِي نَفُسِ السَّاعَةِ، فَسَبَقْتُهَا، كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ) قَالَ: (بُعِثْتُ فِي نَفُسِ السَّاعَةِ، فَسَبَقْتُهَا، كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ) لِأُصْبُعَيْهِ: السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَىٰ.

• ضعيف.

١٣٤٢٢ ـ وأخرجه/ جه(٤٠٤٠).

١٣٤٢٥ ـ (حم) عَنْ وَهْبِ السُّوائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:
 (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَإِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُهَا) وَجَمَعَ الْأَعْمَشُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَرَّةً: (إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي). [حم١٨٧٧]
 حدیث صحیح لغیره دون قوله: إن كادت لتسبقها.

١٣٤٢٦ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيرُ بأُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ).

[حم٠٧٨٠، ٢٨٩١، ٢١٠٤٢]

### • صحيح لغيره.

١٣٤٢٧ ـ (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ) وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: الْوُسْطَىٰ، وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، ثُمَّ قَالَ: (مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ فَرَسَيْ رِهَانٍ) ثُمَّ قَالَ: (مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ فَرَسَيْ رِهَانٍ) ثُمَّ قَالَ: (مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ طَلِيعَةً، فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ وَمُثَلُ السَّاعَةِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ طَلِيعَةً، فَلَمَّا خَشِي أَنْ يُسْبَق، أَلَاحَ بِثَوْبِهِ: أَتِيتُمْ، أَتِيتُمْ، ثُتِيتُمْ)، ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا يُسْبَق، أَلَاحَ بِثَوْبِهِ: أَتِيتُمْ، أَتِيتُمْ)، ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا عَرَابُ كَالِكَ).

• إسناده صحيح.

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيعاً، إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي).

• حسن لغيره.

[وانظر: ٥٣٧٤، ٢٥٦٥٩، ١٥٦٣٥].

باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
 ۱۳٤۲۹ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (مَنْ أَحَبَّ

لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ). [خ٨٠٥٨/ م٢٦٨٦]

١٣٤٣٠ \_ (ق) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ [خ٧٠٥٦/ م٣٨٢٢] لقَاءَهُ).

□ زاد البخاري في روايته: قالَتْ عائِشَةُ، أَو بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قالَ: (لَيْسَ ذَلك، وَلكِنَّ المُؤمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرهَ اللهُ لقَاءَهُ).

■ ورواية الترمذي والنسائي مختصرة.

١٣٤٣١ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ اللهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لقَاءَهُ). [خ٤٠٥٧]

١٣٤٣٢ \_ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرهَ اللهُ لِقَاءَهُ) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ. فَقَالَ: (لَيْسَ كَذَلِك،

١٣٤٣٠ وأخسر جسه/ ت(٢٠٠١) (٢٣٠٩)/ ن(١٨٣٥)/ مسي (٢٥٧١)/ حم(٢٢٧٤) (٢٢٦٩٦).

١٣٤٣١ \_ وأخرجه/ ن(١٨٣٤)/ ط(٥٦٧).

۱۳٤٣٢ ـ وأخرجه/ ت(١٠٦٧)/ ن(١٨٣٧)/ جه(٤٢٦٤)، حم (٢٤١٧٢) (٤٨٢٤٢)  $(\Lambda \Upsilon V \circ \Upsilon) (\Gamma \Lambda \Lambda \circ \Upsilon) (P \Lambda P \circ \Upsilon).$ 

وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، فَلَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

□ وفي رواية: (مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ
 لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ. وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللهِ).

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهِ لِقَاءَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهِ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهِ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَا ذَاكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدِيثًا ، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا. هُمَرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدِيثًا ، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا. هُمَرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدِيثًا ، إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنَا. فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ كَرُهُ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ عَلَىٰ وَمُو يَكُرَهُ الْمُوتَ. فَقَالَتْ: قَدْ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ ؛ إِلَّا وَهُو يَكْرَهُ الْمَوْتَ. فَقَالَتْ: قَدْ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ ؛ إِلَّا وَهُو يَكْرَهُ الْمُوتَ. فَقَالَتْ: قَدْ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ ؛ إِلَّا وَهُو يَكْرَهُ الْمُوتَ. فَقَالَتْ: قَدْ كَرِهَ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ ؛ إِلّا وَهُو يَكْرَهُ الْمُوتَ. فَقَالَتْ: قَدْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ ؛ إِلّا وَهُو يَكْرَهُ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ فَعَنْ ذَذِلِكَ ، مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ ، فَعَنْ ذَلِكَ ، مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ، أَحَبُ اللهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ ، كَرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللهِ ، كَرِهُ اللهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَهُ . وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَهُ .

\* \* \*

١٣٤٣٣ ـ وأخرجه/ ن(١٨٣٣)/ حم(١٨٣٣) (٢٥٥٦) (٩٤١٠) (٩٤٥٣) (٩٨٢٢).

<sup>(</sup>١) (شخص) الشخوص: معناه: ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر.

<sup>(</sup>٢) (وحشرج) الحشرجة: هي تردد النفس في الصدور.

<sup>(</sup>٣) (واقشعر) اقشعرار الجلد: قيام شعره.

<sup>(</sup>٤) (وتشنجت) تشنج الأصابع: تقبضها.

١٣٤٣٤ \_ (حم) عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: (لَيْسَ ذَاكَ كَرَاهِيَةَ الْمَوْتِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ الْبَشِيرُ مِنَ اللهِ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ ا صَائِرٌ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَقِيَ اللهَ ﴿ لَكُ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْفَاجِرَ - أَوْ الْكَافِرَ - إِذَا حُضِرَ، جَاءَهُ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ، أَوْ مَا يَلْقَاهُ مِنَ الشَّرِّ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لقَاءَهُ). [حم٧٤٧]

#### • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٣٤٣٥ - (حم) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ يَوْم عَرَفْتُ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَيْ، رَأَيْتُ شَيْخاً أَبْيَضَ الرَّأْسَ وَاللَّحْيَةِ، عَلَىٰ حِمَارِ وَهُوَ يَتْبَعُ جِنَازَةً، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ). قَالَ: فَأَكَبَّ الْقَوْمُ يَبْكُونَ، فَقَالَ: (مَا يُبْكِيكُمْ)؟ فَقَالُوا: إِنَّا نَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: (لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ إِذَا حَسِضَسِرَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ ﴿ هَا فَرَقِحٌ وَرَيْحَانٌ وَحَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ اللَّهِ ال [الواقعة]، فَإِذَا بُشِّرَ بِذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلقَائِهِ أَحَبُّ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّمَالِينَ ۞ فَنُزُّلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ۞﴾ [الواقعة] ـ قَالَ عَطَاءٌ: وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ثُمَّ ﴿تَصْلِيَةُ جَحِيم﴾ [الواقعة] \_ فَإِذَا بُشِّرَ بِلَلِكَ يَكْرَهُ لِقَاءَ اللهِ، وَاللهُ لِلِقَائِهِ أَكْرَهُ). [ حم ۱۸۲۸۳]

<sup>•</sup> إسناده حسن.

## ٦ \_ باب: ذهاب الصالحين الأول فالأول

١٣٤٣٦ - (خ) عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَىٰ حُفَالَةٌ (١) كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ، لَا يَبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً (٢٥). [خ٤١٥٦]

□ وفي رواية: قَالَ مِرْدَاسٌ الْأَسْلَمِيُّ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ـ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِير، لَا يَعْبَأُ اللهُ بهمْ شَيْئاً.

■ ولفظ الدارمي: (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسْلَافاً، وَيَبْقَىٰ حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ).

# ٧ \_ باب: بدأ الإسلام غريباً

الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الْمُرَبَاءِ). [م١٤٥] الإسْلَامُ خَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ خَرِيباً، فَطُوبِي (١) لِلْغُرَبَاءِ).

١٣٤٣٨ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ (١) بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا بَدَأَ فَهُو يَأْرِزُ (١) بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا بَدَأَ فَهُو يَأْرِزُ (١٤٦٠ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا بَدَأَ فَهُو يَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا).

\* \* \*

١٣٤٣٦ \_ وأخرجه/ مي(٢٧١٩)/ حم(١٧٧٢٨ \_ ١٧٧٣٠).

<sup>(</sup>١) (حفالة): الرديء من كل شيء. والحثالة: سقط الناس.

<sup>(</sup>٢) (لا يباليهم الله بالة): أي: لا يرفع لهم قدراً، ولا يقيم لهم وزناً.

١٣٤٣٧ ـ وأخرجه/ جه(٣٩٨٦)/ حم(٩٠٥٤).

<sup>(</sup>١) (طوبيٰ): معناه: فرح وقرة عين.

١٣٤٣٨ ـ (١) (يأرز): أي: ينضم ويجتمع.

الله عَلَى: قَالَ: وَسُيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، وَسُولًا اللهُ عَلَيْهُ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأً، وَسُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللَّزَّاعُ<sup>(۱)</sup> (اللَّزَّاعُ<sup>(۱)</sup> وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: (اللَّزَّاعُ<sup>(۱)</sup> مِنَ الْقَبَائِل).

• صحيح دون الزيادة.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (جه) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الْإَسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ غَرِيباً، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ). [جه٧٩٨٧]

• حسن صحيح.

الله عَنْ مَا تَأْرِزُ إِلَىٰ الْحِجَازِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ (١) (إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَىٰ الْحِجَازِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا، وَلَيَعْقِلَنَّ (١) الدِّينَ بَدَأَ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ (٢) مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ الدِّينَ بَدَأَ عَرِيباً، وَيَرْجِعُ غَرِيباً، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ عَدِي، مِنْ سُنَتِي).

• ضعيف.

١٣٤٤٢ ـ (حم) عَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ:

١٣٤٣٩ ـ وأخرجه/ حم(٣٧٨٤).

<sup>(</sup>١) (النزاع): جمع نازع، وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته.

١٣٤٤١ ـ (١) (وليعقلنَّ): أي: ليعتصمنَّ.

<sup>(</sup>٢) (الأروية): الأنثىٰ من المعز الجبلي.

يَا فُلَانُ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْعَتُ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعاً، ثُمَّ قَنِيًّا، ثُمَّ رَبَاعِياً، ثُمَّ سَدِيسِيًّا، ثُمَّ بَازِلاً).
سَدِيسِيًّا، ثُمَّ بَازِلاً).

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَمَا بَعْدَ الْبُزُولِ إِلَّا النُّقْصَانُ.

[حم۲۰۸۰۱، ۲۰۰۲]

• إسناده ضعيف.

١٣٤٤٣ ـ (حم) (ع) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَنَّةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقُ يَقُولُ: (بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيباً، ثُمَّ يَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ النَّبِيَ عَيْقُ يَقُولُ: (بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيباً، ثُمَّ يَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: (الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا لِلْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: (الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُحَازَنَّ الْإِيمَانُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَأْدِزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا السَّيْلُ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَأْدِزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا).

• إسناده ضعيف جداً بهذه السياقة.

١٣٤٤٤ - (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، وَسُيعُودُ كَمَا بَدَأَ، وَسُيعُودُ كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ فَطُوبَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ فَطُوبَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ. وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَأْرِزُنَ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي بِيدِهِ! لَيَأْرِزُنَ الْإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا).

• إسناده جيد.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قَالَ وَاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: (طُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ) فَقِيلَ: مَنِ

الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ). [حم، ١٦٥٠ ، ٧٠٧٢م]

• حسن لغيره.

١٣٤٤٦ \_ (حم) عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ! لَا يُدْرِكْنِي زَمَانٌ أَوْ لَا تُدْرِكُوا زَمَاناً، لَا يُتْبَعُ فِيهِ الْعَلِيمُ، وَلَا يُسْتَحَىٰ فِيهِ مِنَ الْحَلِيم، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِم، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ). [ حم ۹ ۲۲۸۷]

• إسناده ضعيف.

### ٨ ـ باب: الخوف من الله تعالى ٨

١٣٤٤٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذُرُّونِي في الرِّيح. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَاباً ما عَذَّبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ؟ قالَ: يَا رَبِّ! خَشْيَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ). وَقَالَ غَيْرُهُ: (مَخَافَتُك يَا رَبِّ). [خ١٨٤٣/ م٥٥٧٢]

□ وفى رواية لهما: (وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْر). [خ۲۰۰۷]

□ وفيها: (قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ).

١٣٤٤٧ ـ وأخرجه/ ن(٢٠٧٨)/ جه(٤٢٥٥)/ ط(٨٦٥)/ حير(٣٧٨٦) (٧٦٤٧).

□ وفي رواية لمسلم: (فَقَالَ اللهُ ﷺ لَكُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً:
 أَدِّ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ).

■ وعند النسائي وابن ماجه: (ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ).

■ وفي رواية لأحمد: (لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ؛ إِلَّا التَّوْحِيدَ..).

اللّهِ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَغَسَهُ اللهُ مالاً، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَإِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنِّي فَي يَوْمِ عَاصِفٍ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ عَلَىٰ فَقَالَ: السَّحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي في يَوْمِ عَاصِفٍ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ عَلَىٰ فَقَالَ: مَخَافَتُك، فَتَلَقَاهُ بِرَحْمَتِهِ). [خ٧٤٧٨] م١٧٥٧]

□ وفي رواية لهما: (قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ (١) عِنْدَ اللهِ خَيْراً). [خ٢٤٨١]

□ وفيها عند البخاري: (فقالَ اللهُ: كُنْ، فإذا رَجُلٌ قائِمٌ).

□ وفي رواية لمسلم: (فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً).

وفيها: (فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِّينَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ). وأولها: (أَنَّ رَجُلاً.. رَاشَهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً).

□ ولهما: (وَإِنْ يَقْدِرْ اللهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ)، وفيها: (فَمَا تَلَافَاهُ (٢٠) عَيْرُهَا).

١٣٤٤٩ \_ (خ) عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ يَقُولُ:

۱۳٤٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١١٠٩٦) (١١١٢٨) (١٦٦٢١) (١١٧٣٦).

<sup>(</sup>١) (يبتئر): يُدخر. وكذا يبتهر. ومعنى رغسه: وسع عليه النعمة.

<sup>(</sup>٢) (فما تلافاه) التلافي: تدارك شيء بعد أن فات.

١٣٤٤٩ ـ وأخرجه/ ن(٢٠٧٩)/ حم(١٧٠٦٤) (٢٣٢٥٣) (٢٣٣٥٣).

(إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَىٰ أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ (۱)، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ (۱)، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً رَاحاً فَاذرُوهُ فِي الْيَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذلِكَ؟ وَاحَالًا فَالْدَرُوهُ فِي الْيَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذلِكَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ).

قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ: (وَكَانَ نَبَّاشًا (٢).

□ وفي رواية: (كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ..). وفيها: (فَذَرُّونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْم صَائِفٍ).
 [خ٠٤٨٠]

■ وعند النسائي: (.. فَإِنَّ اللهَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَيَّ، لَمْ يَغْفِرْ لِي..).

\* \* \*

١٣٤٥٠ ـ (مي) عَنْ مُعاوِيةَ القُشَيرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَكَانَ لَا يَدِينُ (١) لِلَّهِ دِيناً، وَإِنَّهُ لَبِثَ حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنْهُ عُمُرٌ وَبَقِيَ عُمُرٌ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْراً، فَدَعَا بَنِيهِ فَقَالَ: أَيُّ أَبِ تَعْلَمُونِي؟ قَالُوا: خَيْراً يَا أَبَانَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِنْدَ فَقَالَ: أَيُّ أَبٍ تَعْلَمُونِي؟ قَالُوا: خَيْراً يَا أَبَانَا. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِنْدَ أَعَلَى اللهِ مَنْكُمْ مَالاً هُوَ مِنِينَ؟ إِلَّا أَخَذْتُهُ مِنْهُ، أَوْ لَتَفْعَلُنَ مَا آمُرُكُمْ؟. قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً وَرَبِّي، قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا مُتُ فَخُذُونِي فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً وَرَبِّي، قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا مُتُ فَخُذُونِي فَا طُرِقُونِي بِالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ حُمَماً (٢) فَدُقُونِي، ثُمَّ أَذْرُونِي فِي الرِّيح.

<sup>(</sup>١) (فامتحشت): أي: أحرقت، ومعنىٰ يوماً راحاً: أي شديد الريح.

<sup>(</sup>٢) (نباشاً) النباش: هو: الذي ينبش القبور.

١٣٤٥ \_ وأخرجه/ حم (٢٠٠١٢) (٢٠٠٢) (٢٠٠٣٩) (٢٠٠٤١).

<sup>(</sup>١) (لا يدين): لا يخضع له ولا يتقرب له.

<sup>(</sup>٢) (حمماً): جمع حمة؛ أي: فحمة سوداء.

قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ، فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ قَطُّ، فَعُرِضَ عَلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ النَّارِ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ كَانَ قَطُّ، فَعُرِضَ عَلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ النَّارِ؟ قَالَ: خَشْيَتُكَ يَا رَبِّ! قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُكَ لَرَاهِباً (٣)، قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِ). [مي٥٩٨٥]

• إسناده جيد.

المُعُودِ وَ اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهُ الْمَ الْحَارُ لَمْ الْحَارُ اللهُ الْمَا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَخُذُونِي وَاحْرُقُونِي حَتَّىٰ تَدَعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ الْأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَخُذُونِي وَاحْرُقُونِي حَتَّىٰ تَدَعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ الْأَعْلِهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَخُذُونِي وَاحْرُقُونِي حَتَّىٰ تَدَعُونِي حُمَمَةً، ثُمَّ الْطُحَنُونِي، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْم رَاحٍ. قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ، اللهُ عَلَىٰ قَالَ: فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ اللهُ وَعَلَىٰ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ قَالَ: فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. [حم٥٧٥]

• صحيح لغيره.

المَّدُودَاءِ أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ وَهُوَ وَهُوَ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ (﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ (﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْمُعَلَىٰ الللْمُعَلَىٰ اللْمُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللْمُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللْمُعَلَىٰ الللَّهُ

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٥٦٣١].

<sup>(</sup>٣) (لراهباً): أي: خائفاً.

### ٩ \_ باب: مثل الدنيا في الآخرة

\* \* \*

١٣٤٥٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ وَاقِفاً بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتْ، مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ، فَبَكَىٰ وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَاراً، بُكَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَاراً، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: ذَكَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَىٰ مِنْهَا؛ إِلَّا كَمَا فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَىٰ مِنْهَا؛ إِلَّا كَمَا بَقِي مِنْ يُومِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَىٰ مِنْهُ).

• صحيح لغيره.

الله ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِلَانْيَاهُ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ مَا يَفْنَىٰ).

• حسن لغيره.

١٣٤٥٦ \_ (حم) (ع) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۳٤٥٣ \_ وأخــرجـه/ ت(۲۳۲۳)/ جـه(۱۱۰۸)/ حــم(۱۸۰۰۸) (۱۸۰۰۸) (۱۸۰۰۸) (۱۸۰۱۵) (۱۸۰۰۸) (۱۸۰۰۸)

(إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا، وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ (١) فَانْظُرُوا إِلَىٰ مَا يَصِيرُ).

• حسن لغيره.

١٣٤٥٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ الْوَفَاةُ قَالَ: يَا سَامِعَ الْأَشْعَرِيِّينَ! لِيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، إِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلْوَةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْآخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلُوةً الدُّنْيَا حُلُوةً الدُّنْيَا حُلُوةً الدُّنْيَا مُرَّةً الاَّخِرَةِ).

• إسناده ضعيف.

## ١٠ ـ باب: الحث على قصر الأمل

١٣٤٥٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مِنْكِبِي قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مِنْكِبِي فَقَالَ: (كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ).

وكان ابن عمر يقول: إذا أمْسَيتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ لَمُوتِكَ.

■ زاد الترمذي: (وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ)، وَقَالَ ابْنُ عُمَر: إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ الله! مَا اسْمُكَ غَداً؟.

۱۳٤٥٦ ـ (۱) (قزحه): أي: أصلحه بالتوابل، و(ملحه): وضع فيه من الملح ما يصلحه. ۱۳٤٥٨ ـ وأخرجه/ ت(۲۳۳۳)/ جه(٤١١٤)/ حم(٤٧٦٤) (٥٠٠٢).

■ زاد ابن ماجه: (وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ).

■ زاد في أوله في رواية لأحمد: (اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ). [حم٢٥٦]

١٣٤٥٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي صَلَاةَ مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ).

• حسن.

# ١١ \_ باب: الإنسان مفطور على طول الأمل

النّبِيُّ عَيْثِ حَطّاً مُرَبَّعاً، وَخَطَّ خَطّاً فِي الْوَسَطِ خارِجاً مِنْهُ، وَخَطَ خُطَاً فِي الْوَسَطِ خارِجاً مِنْهُ، وَخَط خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هَذَا الّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الّذِي في الْوَسَطِ، خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هَذَا الّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الّذِي في الْوَسَطِ، وَقَالَ: (هَـٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ ـ أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ ـ وَهَـٰذَا الّذِي هُو خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ وَهَـٰذَا الّذِي هُو خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ

۱۳٤٦٠ ـ وأخرجه/ ت(٢٤٥٤)/ جه(٢٣١١)/ مي(٢٧٢٩)/ حم(٣٦٥٢). ويمكن تمثيل ما جاء في الحديث بالشكل التالي:

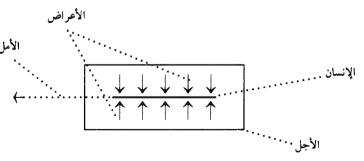

١٣٤٥٩ \_ وأخرجه/ حم(٢٣٤٩٨).

أَخْطَأَهُ هَـذَا نَهَشَهُ هَـذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَـذَا نَهَشَهُ هَـذَا). [خ٧٦٦]

المُعْرَبُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُ عَيَّ خُطُوطاً، فَقَالَ: (هَـذَا الأَمَلُ وَهَـذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ جاءَهُ الخَطُّ الْخَطُّ الْخَطُّ الْخَطُّ الْخَطُّ الْغَرْبُ).

■ ولفظ ابن ماجه: (هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ عِنْدَ قَفَاهُ) وَبَسَطَ يَدَهُ أَمَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: (وَثَمَّ أَمَلُهُ). زاد الترمذي: (وَثَمَّ أَمَلُهُ، وَثَمَّ أَمَلُهُ).

١٣٤٦٢ - (ح) قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَداً حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

\* \* \*

النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ، وَمَا هَذِهِ)؟ وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ، وَمَا هَذِهِ)؟ وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَاكَ الْأَمَلُ، وَهَذَاكَ الْأَجَلُ).

• ضعيف.

١٣٤٦٤ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ غَرَزَ بَيْنَ يَلِيْ عَلَيْ غَرَزَ بَيْنَ يَلِيْ عَلَيْ عَرْزَ النَّالِثَ فَأَبْعَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَدَيْهِ غَرْزَ الثَّالِثَ فَأَبْعَدَهُ، ثُمَّ قَالَ:

۱۳۶۱ - وأخرجه/ ت(۲۳۲۶)/ جه (۲۳۲۶)/ حم (۱۲۲۸) (۱۲۲۸۷) (۱۲۲۲۱) (۱۲۹۷) (۱۲۹۷).

(هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (هَذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، وَهَذَا أَمَلُهُ، يَتَعَاطَىٰ الْأَمَلَ وَالْأَجَلُ يَخْتَلِجُهُ دُونَ ذَلِك). [حم١١٣٢]

• إسناده جيد.

#### ١٢ \_ باب: الحرص علىٰ المال وطول العمر

١٣٤٦٥ \_ (ق) عَـنْ أَنَـس بْـن مـالِـكٍ صَلَيْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ المَالِ وَطُولُ الْعُمُر). [1.57 ] م [ ١٠٤٢]

□ ولفظ مسلم: (يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ، وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَىٰ الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَىٰ الْعُمُر).

١٣٤٦٦ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابّاً في اثْنَتَيْنِ: في حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَل). [خ٠٢٤٢/ م٢٤٢]

 □ ولفظ مسلم: (قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَىٰ حُبِّ اثْنَتَيْن: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُتُ الْمَالِ).

- □ وفى رواية له: (.. حُبِّ الْعَيْش، وَالْمَالِ).
- ولفظ الترمذي وابن ماجه: (وَكَثْرَةِ الْمَال).

١٣٤٦ \_ وأخرجه / ت(٢٤٥٥) (٢٤٥٥) جه (٤٣٣٤) حر (١٢١٤١) (١٢٢٠٢)  $(17471)(\Lambda PP71)(3P771)(V1P71).$ 

 $<sup>(1787]</sup>_{-}$  وأخرجه (1778) (1778) جه (2778) حم (1178) (1888) (1888) $(1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot$ 

١٣٤٦٧ ـ (ت) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقُولُ: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ).

#### • صحيح.

١٣٤٦٨ ـ (ت مي) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَىٰ الْمَالِ وَالشَّرَفِ (١) لِدِينِهِ (٢٣) مي٢٧٧٢]

### . • صحيح.

١٣٤٦٩ ـ (حم) عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ: يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ، قَالَ: فَخَطَبَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ، قَالَ: فَخَطَبَ يَوْمَا فَقَالَ: إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً، وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً، وَبِذَلِكَ يَوْمَا فَقَالَ: إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً، وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً، وَبِذَلِكَ يَوْمَا فَقَالَ: [حم٢٠٥٨٦]

#### • إسناده صحيح.

١٣٤٧٠ ـ (حم) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (اثْنَتَانِ يَكْثِهُ مَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُ لِلْحِسَابِ). [حم٥٢٣٦٢، ٢٣٦٢٦]

• إسناده جيد.

١٣٤٦٧ ـ وأخرجه/ حم(١٧٤٧١).

١٣٤٦٨ ـ وأخرجه/ حم(١٥٧٨٤) (١٥٧٩٤).

<sup>(</sup>١) (الشرف): الجاه، وهو معطوف على المال.

<sup>(</sup>٢) (لدينه): متعلق بأفسد. وشبه المال والشرف بالذئبين الجائعين.

### ١٣ \_ باب: لا عذر لمن بلغ ستين سنة

الَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُرِئِ أَخِلُهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً). [خ٦٤١٩] إَلَىٰ امْرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً).

#### ١٤ \_ باب: الحرص على الدنيا

١٣٤٧٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مالاً لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلاُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا.

🗖 ولفظ مسلم: (مِلْءَ وَادٍ). [خ٧٦٤ (٦٤٣٦)/ م١٠٤٩]

□ وفي رواية للبخاري: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْنِ أَدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغِيٰ ثَالِثاً، وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الترَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى قَالَ: (لَوْ اللهِ عَلَى قَالَ: (لَوْ اللهِ عَلَى قَالَ: (لَوْ اللهِ عَلَى مَنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمُلاَ فَاهُ؛ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ). [خ٣٩٦/ م١٠٤٨ م١٠٤٨]

□ وفي رواية لمسلم: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَىٰ

١٣٤٧١ ـ وأخرجه/ حم(٧٧١٣) (٢٢٦٨) (٩٢٥١) (٩٣٩٤).

<sup>(</sup>١) أي: لم يبق له عذراً.

١٣٤٧٢ \_ وأخرجه/ حم (٣٥٠١).

۱۳٤٧٣ و أخرجه / ت (۲۳۳۷) مي (۲۷۷۸) حم (۱۲۲۲۱) (۱۲۷۱۷) (۱۲۸۰۳) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷) (۱۳۵۷)

وَادِياً ثَالِثاً. وَلَا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ أَنسٌ: فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ، أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ؟.

□ وفي البخاري معلقاً: عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبَيِّ قَالَ: كُنَّا نَرَىٰ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۗ ۞﴾. [خ٦٤٤٠]

١٣٤٧٤ - (خ) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُ الْفَرَابُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

١٣٤٧٦ \_ (خ) وَقَالَ عُمَرُ: اللهُمَّ! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا. اللهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ. [خ. الرقائق، باب ١١]

١٣٤٧٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ لِابْن آدَمَ وَادِيَيْن مِنْ مَالٍ، لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلأُ نَفْسَهُ؛ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ). [240043]

### • صحيح.

١٣٤٧٨ \_ (حم) عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ أَنَّ لِابْن آدَمَ وَادِياً مِنْ مَالٍ، لَتَمَنَّىٰ وَادِيَيْن، وَلَوْ أَنَّ لَهُ وَادِيَيْن، لَتَمَنَّىٰ ثَالِثاً، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا التُّرَابُ). [حم/١٤٦٥، ١٢٦٥]

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

١٣٤٧٩ \_ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ، لَابْتَغَىٰ إِلَيْهِمَا آخَرَ، وَلَا يَمْلاَ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَاتَ). 

#### • إسناده صحيح.

١٣٤٨٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ يَقِيُّهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَيُحَدِّثُنَا، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْم: (إِنَّ اللهَ وَظَلْ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبُّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَان، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ

ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ). [حم٢١٩٠٦]

• إسناده ضعيف.

ا ١٣٤٨١ - (حم) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ شَيْئاً إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَالْبَيْتَ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ شَيْئاً إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ وَالْبَا فَالِثاً، وَلَا يَمْلأُ تَمَثَلَ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَالِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَىٰ وَالِيا قَالِثاً، وَلَا يَمْلأُ فَمَهُ وَالِيا لَابْتَغَىٰ وَالِيا قَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَمَهُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر تعس عبد الدينار: ٨٢٤٣].

## ١٥ ـ باب: التحذير من التنافس على الدنيا

الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً، الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَبًا عُبَيْدَة بْنَ الجَرَّاحِ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّر يَاتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأَمَّر عَلَيْهِمُ الْعَلاَء بْنَ الحَصْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَة بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، عَلَيْهِمُ الْعَلاء بْنَ الحَصْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَة بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَتْ صَلاة الصَّبْحِ مَعَ فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَتْ صَلاة الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُ الْفَجْرَ انْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَمَ الْفَجْرَ انْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَمَ لَلْنَبِي عَلَيْهُ مَى اللهِ عَلَيْهُ مَ الْفَجْرَ انْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ، وَقَالَ: (أَطُنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة قَدْ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ عِينَ رَآهُمْ، وَقَالَ: (أَطُنُكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة قَدْ حَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۳٤۸۲ \_ وأخرجه / ت(۲۶۶۲) / جه (۳۹۹۷) / حم (۱۷۲۳۵) (۱۷۲۳۵) (۱۸۹۱۵) (۱۸۹۱۸) (۱۲۸۹۸)

يَسُرُّكُمْ. فَوَاللهِ! لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَتَنَافَسُوهَا كَمَا عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ). [خ۸٥١م/ ٢٩٦١]

□ وفي رواية لهما: (وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ). (خ٥٢٦٦]

الْنَ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ). قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ: (زَهْرَةُ الدُّنْيَا). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ: (زَهْرَةُ الدُّنْيَا). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ)؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ لذلِكَ، قَالَ: (لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ، إِنَّ هَـذَا المَالَ خَضِرةٌ حُلْوةٌ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ (ا)؛ إِلَّا المَالَ حُلُوةٌ، مَنْ المَالَ حُلَوةٌ مَنْ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ (ا)؛ إِلَّا المَالَ حُلُوهٌ، مَنْ الْمَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ فَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ). المَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ). المَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ). المَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ).

□ زاد في رواية لهما: (وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

۱۳٤۸۳ \_ وأخــرجـه/ ن(۲۰۸۰)/ جـه(۳۹۹۵)/ حــم(۱۱۰۳۷) (۱۱۰۳۷) (۱۱۱۰۷) (۱۱۱۰۷) (۱۱۰۳۷) (۱۱۰۳۷).

<sup>(</sup>١) (يقتل حبطاً أو يلم) الحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل. ومعنى (يلم) أي: يقرب من الهلاك.

<sup>(</sup>٢) (الخضر): ضرب من الكلأ يعجب الماشية.

<sup>(</sup>٣) (ثلطت): أي: ألقت ما في بطنها رقيقاً.

| ا: يُوحىٰ     | عَلَيْتُهُ، قُلْنَ | عَنْهُ النَّبِيُّ | فَسَكَتَ      | ماري : | د البخ    | 🗆 وفيها عنا       |              |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|-----------|-------------------|--------------|
| عَنْ وَجْهِهِ | إِنَّهُ مَسَحَ     | لطَّيْرَ، ثُمَّ   | رُؤُوسِهِمُ ا | عَلَىٰ | َ كَأَنَّ | رُسَكَتَ النَّاسِ | إِلَيْهِ، وَ |
| [خ۲۶۲۲]       |                    |                   |               |        |           | اءَ (٤)           |              |

□ وفيها عندهما: (وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْيَتَامَىٰ، وَالْمَسَاكِينِ). وعند مسلم: (الْمِسْكِينَ، وَالْيَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيل).

□ وفي رواية لهما: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ
 وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

□ وفي رواية لهما: فَقِيلَ لِلسَّائِلِ: مَا شَأْنُكَ، تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَلَّمُ كَدُهُ. [خ١٤٦٥]

١٣٤٨٤ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْدِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ)؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَوَ غَيْرُ ذَلِك؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِك. ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِك. ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَجَعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ رِقَابِ بَعْضِ).

الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: (انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ). وَكَانَ أَتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: (انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ). وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>٤) (الرحضاء): العرق.

١٣٤٨٤ ـ وأخرجه/ جه(٣٩٩٦).

<sup>(</sup>١) (كما أمرنا الله): معناه: نحمده ونشكره ونسأله المزيد.

قَضَىٰ الصَّلَاةَ، جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَىٰ أَحَداً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ.

إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (خُذْ) فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلَّهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ، قَالَ: (لَا)، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَلَا: فَارْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: (لَا)، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ، قَالَ: (لَا)، فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ: (لَا)، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: (لَا)، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: (لَا)، قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ، قَالَ: (لَا)، قَالَ: فَارْفَعْهُ اللهِ عَلَيْ يَعْمُهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيْ ، قَالَ: (لَا)، قَالَ: عَلَىٰ كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْتَلَ عَلَيْ مَا ذَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يُشِعُهُ بَصَرَهُ، حَتَّىٰ خَفِي عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ إِنْطَلَقَ، فَمَا ذَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يُشِعُهُ بَصَرَهُ، حَتَّىٰ خَفِي عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ عَرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. [ [٢٢٤]

#### \* \* \*

١٣٤٨٦ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ابْتُلِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالضَّرَّاءِ (١) فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ (١) بَعْدَهُ فَلَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالضَّرَّاءِ (١) فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ (١) بَعْدَهُ فَلَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالضَّرَاءِ (١) فَصَبَرْنَا، ثُمَّ ابْتُلِينَا بِالسَّرَّاءِ (١) تَعْدَهُ فَلَمْ نَصْبِرْ.

#### • حسن الإسناد.

١٣٤٨٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَىٰ سَفَطٍ أُتِيَ بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ، فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ سَفَطٍ أُتِيَ بِهِ مِنْ قَلْعَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ، فَكَانَ فِيهِ خَاتَمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ لَهُ مَنْ فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ، فَانْتَزَعَهُ عُمَرُ مِنْهُ. ثُمَّ بَكَىٰ عُمَرُ وَ اللهُ مَنْ عَنْكَ؟ عِنْدَهُ: لِمَ تَبْكِي، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ لَكَ، وَأَظْهَرَكَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ، وَأَقَرَّ عَيْنَكَ؟

١٣٤٨٦ ـ (١) (الضراء): العسر والشدة.

<sup>(</sup>٢) (السراء): اليسر والرخاء.

فَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

• إسناده ضعيف.

١٣٤٨٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ؛ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ؛ إِلَّا النَّقَلَيْنِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَىٰ الْأَرْضِ؛ إِلَّا النَّقَلَيْنِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَىٰ، وَلَا آبَتْ شَمْسٌ قَطُّ؛ إِلَّا بُعِثَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنْادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ؛ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، يُنَادِيَانِ، يُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ؛ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً،

• إسناده حسن.

١٣٤٨٩ ـ (حم) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (الْفَقْرَ تَخَافُونَ أَوِ الْعَوَزَ، أَوَتُهِمُّكُمُ الدُّنْيَا؟ فَإِنَّ اللهُ فَاتِحٌ لَكُمْ أَرْضَ فَارِسَ وَالرُّومِ، وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبّاً، حَتَّىٰ فَإِنَّ اللهُ فَاتِحٌ لَكُمْ أَرْضَ فَارِسَ وَالرُّومِ، وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبّاً، حَتَّىٰ لَا يُزِيغُكُمْ بَعْدِي إِنْ أَزَاغَكُمْ إِلَّا هِيَ).

• حسن لغيره.

[وانظر: ۰۹۳۰، ۹۳۸۰، ۱۰۱۸۵].

#### ١٦ ـ باب: خطبة عتبة بن غزوان

• ١٣٤٩ - (م) عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَرْوَانَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ

۱۳٤٩٠ ـ وأخرجه/ ت(۲۰۷۵)/ جه(۲۰۱3)/ حم(۱۷۵۷)(۱۷۵۷)(۲۰۲۰۹)(۲۰۲۰).

آذَنَتْ (۱) بِصُرْمِ (۲)، وَوَلَّتْ حَذَّاءُ (۳)، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا؛ إِلَّا صُبَابَةٌ (٤) كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، يَتَصَابُهَا (٥) صَاحِبُهَا. وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَىٰ دَارٍ لَا كَصُبَرَ زَوَالَ لَهَا؛ فَانْتَقِلُوا بِخيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ وَوَاللهِ! فَانْتَقِلُوا بِخيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ يُلْقَىٰ مِنْ شَفَةِ جَهَنَمَ، فَيَهُوي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً (٢) وَوَاللهِ! لَتُمُلأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ، مَسِيرَةُ أَرْبَعِين سَنَةً، وَلَيأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ (٧) مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ، مَسِيرَةُ أَرْبَعِين سَنَةً، وَلَيأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ (٧) مِنَ الزِّحَامِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْيَةٍ. مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّىٰ قَرِحَتْ (٢٠٠ أِشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ (٩)، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا. وَالْمَوْمَ مِنَا أَحُدٌ؛ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَىٰ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ. وَإِنِي أَصْبَحَ الْيُومَ مِنَا أَحُدٌ؛ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَىٰ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ. وَإِنِي أَصْبَحَ الْيُومَ مِنَا أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُىٰ أَعْمَا بُغُرُونَ الأُمْرَاءَ بَعْدَنًا. فَسَتَحْبُرُونَ الْأُمْرَاءَ بَعْدَنَا.

- □ وفي رواية: وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيراً عَلَىٰ الْبَصْرَةِ.
- اقتصر الترمذي على ذكر الصَّخْرَةَ تُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ.

<sup>(</sup>١) (آذنت): أي: أعلمت.

<sup>(</sup>٢) (بصرم) الصرم: الانقطاع والذهاب.

<sup>(</sup>٣) (حذاء): مسرعة الانقطاع.

<sup>(</sup>٤) (صبابة): البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

<sup>(</sup>٥) (يتصابها): تصاببت الماء: شربت صبابته.

<sup>(</sup>٦) (قعراً): قعر الشيء: أسفله.

<sup>(</sup>٧) (كظيظ): أي: ممتلئ.

<sup>(</sup>٨) (قرحت): أي: صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله.

<sup>(</sup>٩) (سعد بن مالك): هو سعد بن أبى وقاص ﷺ.

## ١٧ \_ باب: التحذير من محقرات الذنوب

المُوبِقَاتِ (٢) عَنْ أَنَسٍ ضَعَيْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً، هِيَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ (١) ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ (١) ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ (١) ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ المُوبِقَاتِ (٢) .

#### \* \* \*

١٣٤٩٢ ـ (جه مي) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ(١)، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً).

• صحيح.

الْمُوراً هِيَ الْمُوراً هِيَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أُمُوراً هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ المُوبِقَاتِ.

• إسناده صحيح.

١٣٤٩٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ الْحَقُ فِي أَعْيُرِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ.

• صحيح، وإسناده حسن.

١٣٤٩١ ـ وأخرجه/ حم(١٢٦٠٤) (١٤٠٣٩).

<sup>(</sup>١) (هي أدق في أعينكم من الشعر): أي: تحسبونها هينة.

<sup>(</sup>٢) (الموبقات): المهلكات.

١٣٤٩٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٤١٥) (٢٥١٧٧).

<sup>(</sup>١) (محقرات الأعمال): أي: ما لا يبالي المرء به من الذنوب.

١٣٤٩٣ ـ وأخرجه/ حم(١٥٨٥٩) (٢٠٧٥٠ ـ ٢٠٧٥٢).

١٣٤٩٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ! فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَىٰ الرَّجُلِ حَتَّىٰ يَعْلَىٰ عَلَىٰ الرَّجُلِ حَتَّىٰ يُعْلِكْنَهُ ـ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً ـ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا يُهْلِكْنَهُ ـ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلاً ـ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أُرْضَ فَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ، فَيجِيءُ أَرْضَ فَلَاةٍ، فَطَحُوا نَاراً، فِأَجَّجُوا نَاراً، فِأَخْجُوا نَاراً، وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَاْ).

### • حسن لغيره.

• حديث صحيح على شرط الشيخين.

#### ١٨ ـ باب: ويبقى العمل

١٣٤٩٧ ـ (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ (يَتْبَعُ الْمَيِّتَ شَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَعَمَلُهُ، وَيَبْقىٰ عَمَلُهُ). [خ٢٩٦٠م ٢٩٦٠]

النَّبِيَّ النَّبِيَّ وَهُوَ الْبَاءُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَهُوَ الْأَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي) قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي) قَالَ:

١٣٤٩٧ ـ وأخرجه/ ت(٢٣٧٩)/ ن(١٩٣٦)/ حم(١٢٠٨٠).

۱۳٤٩۸ و أخــرجــه/ ت(۲۳۵۲) (۲۳۵۶)/ ن(۲۱۱۵)/ حــم(۱۱۳۰۰) (۲۳۲۱) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲)

(وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ)؟.

■ وفي رواية لأحمد: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِداً أَوْ قَائِماً، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ خَتَمَهَا. [حم١٦٣٢]

الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي. إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِه ثَلَاثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللهِ الْعَبْدُ: مَا أَكُلَ فَأَقْنَىٰ، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَىٰ، أَوْ أَعْطَىٰ فَاقْتَنَىٰ (١) وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ). [م٩٥٩]

## ١٩ \_ باب: ما قدم من ماله فهو له

النّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَاللهِ! مَا مِنّا (أَيّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ)؟. قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مِنّا أَحَدٌ إِلّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرً).

■ وعند النسائي: (اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؛ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ).

[وانظر: الباب قبله].

## ٢٠ ـ باب: في الصحة والفراغ

١٣٥٠١ \_ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّا:

١٣٤٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٨٨١٣) (٩٣٣٩).

<sup>(</sup>١) (فاقتنيٰ): أي: ادخر لآخرته.

١٣٥٠٠ وأخرجه/ ن(٣٦١٤)/ حم(٣٦٢٦).

۱۳۰۱\_ وأخرجه/ ت(۲۳۰۶)/ جه(۲۷۰۱)/ می(۲۷۰۷)/ حم(۲۳٤۰) (۳۲۰۷).

(نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ<sup>(١)</sup> فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ). [خ٦٤١٢]

#### ٢١ \_ باب: مكانة الدنيا عند الله

بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (١) فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ (٢) مِلْ اللَّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (١) فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ (٢) مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَم)؟ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَم)؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ يُعِبُ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمُّ)؟ فَقَالُوا: وَاللهِ! لَوْ كَانَ حَيَّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ: (فَوَاللهِ! لَوْ كَانَ حَيًا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: (فَوَاللهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ، مِنْ هَـذَا عَلَيْكُمْ). [م١٩٥٧]

اللهُ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (اللهُ نْيَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (اللهُ نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ).

\* \* \*

اللهِ ﷺ: كَالَتِ اللهُ اللهِ ﷺ: كَالَتِ اللهُ عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا، شَرْبَةَ لَوْ كَانَتِ اللهُ نْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا، شَرْبَةَ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا، شَرْبَةَ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا، شَرْبَةَ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْها، شَرْبَةً مَا سَعَالَ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْها، شَرْبَةً مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَلَا مِنْ مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْها، شَرْبَةً مَا سَعَالِ مَا سَعَالِهَا مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَعَالَ مَا سَعْمَ مَا مِنْ مَا سَعَالًا مَا سَعَالِهُ مَا سَعَالِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

□ ولفظ ابن ماجه: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّنَةً عَلَىٰ صَاحِبِهَا؟ هُوَ بِشَاةٍ مَيِّنَةً عَلَىٰ صَاحِبِهَا؟

<sup>(</sup>١) (مغبون): أي: من لم يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس، ولم يحمد رأيه في ذلك.

۱۳۰۲ ـ وأخرجه/ د(۱۸۲)/ حم(۱٤٩٣٠).

<sup>(</sup>١) (كنفته): أي: بجانبيه وحوله.

<sup>(</sup>٢) (أسك): أي: صغير الأذنين.

۱۳۵۰۳ \_ وأخرجه/ ت(۲۳۲٤)/ جه(۲۱۱۳)/ حم(۸۲۸۹) (۹۰۵۵) (۱۰۲۸۸).

١٣٥٠٤ ـ (١) (شائلة برجلها): أي: رافعة رجلها من الانتفاخ.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ صَاحِبِهَا. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً أَبَداً).

### • صحيح.

الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّحْلَةِ الْمَيِّتَةِ، فَقَالَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّحْلَةِ الْمَيِّتَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَىٰ أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا)؟ قَالُوا: مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ هَوَانِهَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهِ مَنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهُ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى ال

#### • صحيح.

١٣٥٠٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا؛ إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ، يَقُولُ: (أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا؛ إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ).

#### • حسن.

١٣٥٠٧ ـ (مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَخْلَةٍ جَرْبَاءَ، قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (وَاللهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا). [مي٢٧٧٩]

• إسناده ضعيف جداً.

۱۳۰۰ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۰۱۳) (۱۸۰۲۰) (۱۸۰۲۱). ۱۳۰۰ ـ وأخرجه/ حم(۸٤٦٤).

١٣٥٠٨ ـ (حم) عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! مَا طَعَامُكَ)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اللَّهُمُ وَاللَّبَنُ، قَالَ: (ثُمَّ يَصِيرُ إِلَىٰ مَاذَا)؟ قَالَ: إِلَىٰ مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: (فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلاً لِللهُنْيَا).

### • صحيح لغيره.

١٣٥٠٩ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلِهَا).

## • صحيح لغيره.

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ (١) ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا، فَارَقَ السِّجْنَ السُّجْنَ السُّجْنَ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ (١) ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا، فَارَقَ السِّجْنَ السُّجْنَ السُّبْدَةَ ).

#### • إسناده ضعيف.

النّبِيُ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ مُؤَذَّناً يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَسَمِعَ مُؤَذِّناً يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، فَقَالَ النّبِيُ عَنْهِ: (تَجِدُونَهُ رَاعِيَ خَنَمٍ، أَوْ عَازِباً عَنْ أَهْلِهِ)، فَلَمّا هَبَطَ النّبِيُ عَنْهِ:

١٣٥١٠ ـ (١) (السنة) بفتح السين والنون: القحط والجدب.

الْوَادِي، قَالَ: مَرَّ عَلَىٰ سَخْلَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَىٰ الْوَادِي، قَالَ: (أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا). [حم١٨٩٦٤]

• القسم الثاني صحيح لغيره.

[وانظر: ١١٥٨٨].

## ۲۲ ـ باب: ولضحكتم قليلاً

۱۳۰۱۲ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً). [خ۲۶۸ (۲۶۸۰)]

الله هُ وَ أَضْحَكَ الله عَبَّاسِ: إِنَّ الله هُ وَ أَضْحَكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الله هُ وَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ.

#### \* \* \*

١٣٥١٤ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ (١) السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَعْطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ؛ إِلَّا وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لِلَّهِ. وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّتُمْ وَاللهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَىٰ الْفُرُسِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَىٰ الصُّعُدَاتِ (٢) تَجْأَرُونَ (٣) إِلَىٰ اللهِ).

۱۳۵۲ \_ وأخـرجـه/ ت(۳۲۱۳)/ حـم(۹۶۱۷) (۱۲۱۸) (۱۹۱۵) (۷۷۰۹) (۷۸۹۸) (۱۰۱۸) (۱۰۱۸) (۱۰۲۸)

١٣٥١٤ ـ وأخرجه/ حم(٢١٥١٦).

<sup>(</sup>١) (أطت) الأطيط: صوت الأقتاب، وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها؛ أي: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت.

<sup>(</sup>٢) (الصعدات): هي الطرق، وهي جمع صعد، وصعد: جمع صعيد.

<sup>(</sup>٣) (تجأرون): أي: ترفعون أصواتكم وتستغيثون.

[ت۲۳۱۲/ جه ۱۹۰۶]

لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

• حسن دون (لوددت. .).

١٣٥١٥ \_ (جه مي) عَنْ أَنس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً).

[جه ۱۹۱۹/ می ۲۷۷۷، ۲۷۷۸]

١٣٥١٦ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْثِرُوا الضَّحِك، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [ = 1982 ]

• صحيح.

[وانظر: ٥٨٥، ١٣٦٥].

## ٢٣ \_ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله

١٣٥١٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: (لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ)، قالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ برَحْمَةِ ، سَدِّدُوا $^{(1)}$  وَقاربُوا $^{(1)}$  ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا $^{(7)}$  ، وَشَيْءٌ

١٣٥١٥ \_ وأخرجه/ حم (١٣٨٩) (١٣٠٩) (١٣١٩٠) (١٣١٩٠) (١٣٦٣١) (١٣٦٣١) .(YYATV)

١٣٥١٧ ـ وأخرجه/ ن(١٨١٧) (١٨١٨)/ جه(٢٠١١)/ مي(٢٠٥٨)/ حم(٧٢٠٣) (٧٤٧٩)  $(9\lambda \Upsilon^1)(9\cdot 7\xi)(9\cdot \Upsilon^1)(\lambda \circ \Upsilon^2)(\lambda \Upsilon^2)(\lambda \Upsilon^3)(\gamma \circ \lambda \gamma )(\gamma \circ \lambda \Upsilon^3)(\gamma \circ \lambda \gamma$ (1.570) (1.171) (1.171) (1.171) (1.171) (1.171).(1.474)(1.744)(1.744)(1.744)(1.444)(1.444)(1.444)

<sup>(</sup>١) (سددوا): أي: اقصدوا السداد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) (وقاربوا): أي: لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال.

<sup>(</sup>٣) (واغدوا وروحوا) الغدو: السير أول النهار. والرواح: السير في النصف الثاني من النهار.

| مِنَ الدُّلْجَةِ (١٤) ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ أَنْ لَغُوا). [خ٣١٦ (٣٧٣٥)/ م٢٨١٦]                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ ولم يذكر مسلم: ( <b>وَاغْدُوا</b> ) وما بعدها.                                                           |
| □ وفي رواية لهما: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ)، قالُوا: وَلَا                                |
| أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْل              |
| وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ |
| أَنْ يَزْدَادَ خَيْراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ (٦)). [خ٣٧٣٥]                      |
| ☐ ذكر مسلم منها إِلَىٰ قوله: (وَرَحْمَةٍ). وفي رواية: (بِمَغْفِرَةٍ                                        |
| وَرَحْمَةٍ).                                                                                               |
| 🗆 زاد مسلم في رواية: ( <b>وَأَبْشِرُوا</b> ).                                                              |
| □ ولمسلم: مثل الرواية الثانية من حديث جابر الآتي.                                                          |
| ■ ورواية النسائي والدارمي مختصرة.                                                                          |
| ١٣٥١٨ - (ق) عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (سَدُّدُوا                                             |
| وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَداً الجَنَّةَ عَمَلُهُ). قَالُوا: وَلَا               |
| أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ              |
| وَرَحْمَةٍ). [خ٧٦٤٦ (٦٤٦٤)/ م١٨٨]                                                                          |
| □ زاد في رواية لهما: (وأَنَّ أُحبَّ الأَعمالِ أَدومها إِلىٰ الله وإن                                       |
| قلً).                                                                                                      |
| ١٣٥١٩ _ (م) عَنْ جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:                                              |

<sup>(</sup>٤) (الدلجة): سير الليل.

<sup>(</sup>a) (والقصد القصد): أي: الزموا الطريق الوسط المعتدل.

<sup>(</sup>٦) (يستعتب): أي: يعترف ويلوم نفسه.

١٣٥١٨ ـ وأخرجه/ حم(٤١٩٤١) (٢٦٣٤٣).

١٣٥١٩ ـ وأخرجه/ مي(٢٧٣٣)/ حم(١٤٦٠٥) (١٤٦٠٨) (١٤٩٠١) (١٥٩٣٦).

(لَا يُدْخِلُ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ، وَلَا أَنَا؛ إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللهِ).

□ وفي رواية: (قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ)، قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْل).

■ وفي رواية لأحمد: (اجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ، وَسَدِّدُوا وَأَبْشِرُواْ). [حم٢٥٢٨]

\* \* \*

النه عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ؛ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ؛ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا أَنْت؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ)، وَقَالَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ. [حم١١٤٨٦]

• صحيح لغيره.

ا ١٣٥٢ ـ (حم) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَىٰ يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَماً فِي (لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَىٰ يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَىٰ المَقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف.

النّبِيِّ عَمَيْرَةً - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَمَيْرَةً - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَىٰ أَنْ النّبِيِّ عَلَىٰ وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَىٰ أَنْ يَمُوتَ هَرَماً فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَىٰ الدُّنْيَا يَمُوتَ هَرَماً فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَىٰ الدُّنْيَا يَمُوتَ هَرَماً فِي طَاعَةِ اللهِ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَىٰ الدُّنْيَا يَمُوتَ هَرَها يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ.

• إسناده صحيح.

### ٢٤ ـ باب: القصد في العمل والمداومة عليه

المول اللهِ ﷺ يَخْتَص مِنَ الأَيَّامِ شَيْئاً؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (١)، وَأَيَّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُطِيقُ. [خ۱۹۸۷/ م۲۸۷]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ).

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزَمَتُهُ (٢).

بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ (٢ كَوْبِراً النَّاسُ يَثُوبُونَ (٢ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلِّي، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ (٢ إِلَىٰ النَّهَ النَّاسُ! النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّىٰ كَثُرُوا، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا (٣)، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَىٰ اللهِ ما دَامَ وإِنْ قَلَّ). [خ ٨٦١٥ (٧٢٩)/ م٨٨٧]

زاد مسلم: وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَنْبَتُوهُ.

۱۳۵۳۱ \_ وأخرجه/ د(۱۳۷۰)/ حم(۱۲۱۶۲) (۲۸۲۶۲) (۱۲۸۶۲) (۲۲۸۵۲) (۲۲۱۵۲) (۲۲۵۵۲) (۲۲۲۵۲) (۲۲۰۵۲) (۲۲۰۵۲)

<sup>(</sup>١) (ديمة): أي: يداوم على فعله ولا يقطعه.

<sup>(</sup>٢) (لزمته): أي: استمرت علىٰ فعله.

۱۳۵۲ و أخرجه / حم (۲۲۰۱۲) (۲۲۳۲۲) (۲۲۳۲۲) (۲۵۵۲) (۲۵۵۲) (۲۷۵۲۲) (۲۷۵۲۲) (۲۲۰۲۲) (۲۲۳۵۲) (۲۲۳۵۲)

<sup>(</sup>١) (يحتجر): أي: يتخذه حجرة لنفسه، يقال: حجرت الأرض: إذا جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك.

<sup>(</sup>٢) (يثوبون): معناه: يرجعون، والمراد هنا: يجتمعون.

<sup>(</sup>٣) (لا يمل حتى تملوا): معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله.

□ وفي رواية لمسلم: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ العملِ أحبُّ إلىٰ اللهِ؟ قالَ: (أَدْوَمُهُ وإنْ قلَّ).

الْعَمَلِ إِلَىٰ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [خ۲۶۲ (۱۱۳۲)] كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

\* \* \*

الله عَلَىٰ مَرْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْدِ اللهِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ يُصَلِّى عَلَىٰ صَحْرَةٍ، فَأَتَىٰ نَاحِيَةَ مَكَّةَ فَمَكَثَ مَلِيّاً، ثُمَّ انْصَرَف، وَجُلٍ يُصَلِّى عَلَىٰ صَحْرَةٍ، فَأَتَىٰ نَاحِية مَكَّة فَمَكَثَ مَلِيّاً، ثُمَّ انْصَرَف، فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّى عَلَىٰ حَالِهِ، فَقَامَ فَجَمَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا). [جه ٤٢٤١]

### • صحيح.

۱۳۰۲۷ ـ (ت) عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتَا: مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَ.

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ). [جه ٤٢٤٠]

• صحيح.

١٣٥٢٩ \_ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ

١٣٥٢٥ ـ وأخرجه/ ت(٢٨٥٦م)/ ط(٤٢١).

١٣٥٢٧ \_ وأخرجه/ حم(٢٤٠٤٣) (٢٦٤٧٩).

١٣٥٢٨ ـ وأخرجه/ حم(٨٦٠٠).

الْعَبْدَ إِذَا صَلَّىٰ فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّىٰ فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّىٰ فِي السِّرِ فَالْمَالِيْقِيْفِ فَالْعَلَىٰ فِي السِّرِ فَالْمَالِيْقِيْفِي السِّرِ فَالْمَالِيْقِيْفِ فَالْمَالِيْقِيْفِي السِّرِ فَالْمَالِيْقِيْفِي السِّرِ فَالْمَالِيْقِيْفِي السِّرِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْفِي السِّرِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ فَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمِالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِ وَالْمِلْمِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْفِي وَالْمِيْقِيْقِ وَالْمَالِيْقِيْقِيْقِيْقِ وَالْمِلْمِيْقِ

• ضعيف.

١٣٥٣٠ ـ (حم) عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ، وَأَنَا شَاهِدَةٌ: عَنْ وَصْلِ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ لَهَا: أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِينَ كَعَمَلِينَ وَصْلِ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ لَهَا: أَتَعْمَلِينَ كَعَمَلِهِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَكَانَ عَمَلُهُ نَافِلَةً لَهُ.

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

[وانظر: الباب السابق.

وانظر: ٦٩٦٥.

وانظر: ٩٠٩٣ الذين سألوا عن عبادته ﷺ.

وانظر: ٤٨٨٠ في كراهة الانقطاع إِلَىٰ العبادة.

وانظر: ٤٨٩٩ ـ ٤٩٠٣ في كراهة التشدد بالعبادة].

## ٢٥ \_ باب: في الكفاف والقناعة

□ وفي رواية لمسلم: (اللَّهُمَّ اجعل رزق آل محمد قوتاً). [م٥٥٠]
 □ وفي رواية لمسلم: (كفافاً)<sup>(۲)</sup>. [م٥٥٠م/ رقائق ١٩]

١٣٥٣١ ـ وأخرجه/ ت(٢٣٦١)/ جه(٤١٣٩)/ حم(٧١٧٧) (٩٧٥٣) (١٠٢٣٧).

<sup>(</sup>١) (قوتاً) القوت: ما يسد الرمق.

<sup>(</sup>٢) (كفافاً) الكفاف: يكون بقدر الحاجة.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا رَسُولَ اللهِ يَعْ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا رَسُولَ اللهِ يَعْ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا رَسُولَ اللهِ يَعْ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### \* \* \*

١٣٥٣٣ ـ (ت) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 يَقُولُ: (طُوبَىٰ لِمَنْ هُدِيَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنَعَ). [ت٢٣٤٩]

### • صحيح.

١٣٥٣٤ ـ (ت ن جه) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا خَالُ! مَا يُبْكِيكَ، أَوَجَعٌ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا خَالُ! مَا يُبْكِيكَ، أَوْجَعٌ يُشْئِرُكَ ()، أَمْ حِرْصٌ عَلَىٰ الدُّنْيَا؟ قَالَ: كُلُّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةِ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً لَمْ آخُذْ بِهِ، قَالَ: (إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ: خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ)، وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ.

□ زاد النسائي وابن ماجه: أَمْ عَلَىٰ الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا، وفيه: (إِنَّهُ لَعَلَّكُ تُدْرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا...) الحديث.

• حسن.

١٣٥٣٥ ـ (جه) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: اشْتَكَىٰ سَلْمَانُ، فَعَادَهُ سَعْدٌ

١٣٥٣٢ ـ وأخرجه/ ت(٢٣٤٨)/ جه(١٣٨٤)/ حم(٢٥٧٢) (٢٠٠٩).

١٣٥٣٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٩٤٤).

١٣٥٣٤ \_ وأخرجه/ حم(١٥٦٦٥) (١٥٦٥١) (٢٢٤٩٦).

<sup>(</sup>١) (يشئزك): أي: يقلقك.

١٣٥٣٥ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٧١١).

فَرَآهُ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي؟ أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَيْسَ، أَلَيْسَ؟ قَالَ سَلْمَانُ: مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنِ اثْنَتَيْنِ، مَا أَبْكِي ضِنّاً لِللَّذُنْيَا، وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ، وَلَكِنْ اثْنَتَيْنِ، مَا أَبْكِي ضِنّاً لِللَّذُنْيَا، وَلَا كَرَاهِيةً لِلْآخِرةِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً، فَمَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ. قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْ قَدْ تَعَدَّيْتُ. قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: وَهِذَ لَيْ أَنْهُ يَكُفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: وَهُذَ تَعَدَّيْتُ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ! فَاتَّقِ اللهَ عِنْدَ هُمُكَ إِذَا فَسَمْتَ، وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا قَسَمْتَ، وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا عَمَمْتَ.

قَالَ ثَابِتٌ: \_ راوي الحديث عن أنسٍ \_ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا فِضْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً، مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ. [جه٤١٠٤]

• صحيح.

١٣٥٣٦ ـ (مي) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا: خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ). [مي ٢٧٦]

• إسناده صحيح.

١٣٥٣٧ ـ (ت) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قَالَ: (لَيْسَ لِلْبُنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَىٰ هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوارِي كَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ (١) وَالْمَاءِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

١٣٥٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٠٤٣).

١٣٥٣٧ ـ وأخرجه/ حم(٤٤٠).

<sup>(</sup>١) (جلف الخبز): يعني: ليس معه إدام.

١٣٥٣٨ \_ (ت جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ أَغْبَطَ(١) أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ(٢)، ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضاً (٣) فِي النَّاس، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِع، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً (٤)، فَصَبَرَ عَلَىٰ ذَلِك)، ثُمَّ نَقَرَ بيَدِهِ، فَقَالَ: (عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ، قَلَتْ بَوَاكِيهِ(٥)، قَلَّ تُرَاثُهُ(٦). [ت٢٣٤٧ جه١١٧]

• ضعىف.

١٣٥٣٩ \_ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي، فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ، وَإِيَّاكِ! وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْباً حَتَّىٰ تُرَقِّعِيهِ). [ت٠٨٧١]

• ضعيف جداً.

١٣٥٤ - (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ الْيَمَنِ قَالَ: (إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ! فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ). [حم ١٢٢٠، ١٢٢٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۵۵۲، ۱۳۲۵۹].

۱۳۵۳۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۱۷) (۲۲۱۹۷) (۲۲۱۹۸).

<sup>(</sup>١) (أغبط): أي: أحسنهم حالاً.

<sup>(</sup>٢) (الحاذ): الحال: أي الذي يكون قليل المال، وخفيف الظهر من العيال.

<sup>(</sup>٣) (غامضاً): أي: خاملاً غير مشهور.

<sup>(</sup>٤) (كفافاً): أي: بقدر الكفاية.

<sup>(</sup>٥) (بواكيه): جمع باكية.

<sup>(</sup>٦) (تراثه): أي: ميراثه.

## ٢٦ ـ باب: الغنى غنى النفس

المُعَنْ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ اللهِ اللهُ الل

\* \* \*

الله عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ. وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، أَوْشَكَ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَاجِلٍ، أَوْ غِنَىٰ عَاجِلٍ). [د١٦٤٥/ ت٢٣٢]

□ وعند الترمذي: (فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ اللهِ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ اللهِ اللهُ ال

• صحيح.

[وانظر: ١٣٤٥٩].

#### ٢٧ \_ باب: فضل الصبر على الفقر

١٣٥٤٣ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (ما تَقُولُونَ في هَـذَا)؟ قالُوا: حَرِيُّ(١) إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ قَالَ أَن يُسْتَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ وَإِنْ قَالَ أَن يُسْتَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ

۱۳۰۱ و أخرجه / ت (۲۳۷۳) / جه (۲۱۳۷) حم (۲۱۳۷) (۵۵۵۷) (۲۲۰۹) (۲۲۰۹) (۲۲۰۹) (۲۲۰۹) (۲۲۰۹) (۲۲۰۹)

<sup>(</sup>١) (العرض): هو متاع الدنيا.

١٣٥٤٢ ـ وأخرجه/ حم(٢٩٦٦) (٢٢٨٩) (٢٢١٩) (٢٢٠).

١٣٥٤٣ ـ وأخرجه/ جه(٤١٢٠).

<sup>(</sup>١) (حري): أي: حقيق وجدير.

<sup>(</sup>٢) (أن يشفع): أي: تقبل شفاعته.

رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: (ما تَقُولُونَ في هَذَا)؟ قالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُشَفِّعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَـذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَـذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَـذَا).

١٣٥٤٤ ـ (م) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ اللهِ المُلْمِ

وفي رواية قال: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّا، وَاللهِ! مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاعٍ. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَرَ اللهُ لَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (إِنَّ لِلسُّلْطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (إِنَّ فَقَرَاءَ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ فَقَرَاءَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ فَقَرَاءَ اللهُ عَلَيْهَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً).

قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئاً.

■ ولفظ الدارمي: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمُسْجِدِ - وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ قُعُودٌ -، إِذْ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَهُمْ: (لِيُبْشِرْ

١٣٥٤٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٧٨).

فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ عَاماً).

١ ـ كتاب الـرقـائـق

قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ أَسْفَرَتْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ أو منهم. [مي٢٨٨٦]

\* \* \*

١٣٥٤٥ ـ (جه) عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ ؛ إِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتاً). [جه١٤٠]

• ضعيف جداً.

١٣٥٤٦ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: (انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ)؟ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي، فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا(١)، فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ).

• ضعيف.

١٣٥٤٧ ـ (جه) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ، الْفَقِيرَ، الْمُتَعَفِّفَ، أَبَا الْعِيَالِ). [جه١٢١٦]

• ضعيف.

١٣٥٤٨ - (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (اصْبِرْ أَبَا سَعِيدٍ! فَإِنَّ

١٣٥٤٥ \_ وأخرجه/ حم(١٢١٦٣) (١٢٧١٠).

١٣٥٤٦ ـ (١) (تجفافاً): أي: درعاً وجنة.

الْفَقْرَ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ، أَسْرَعُ مِنَ السَّيْل عَلَىٰ أَعْلَىٰ الْوَادِي، وَمِنْ أَعْلَىٰ الْجَبَلِ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ). [11879--]

• إسناده ضعيف.

[وانظ : ۹۰، ۹۳، ۹۳۰، ۲۰۰۲ یا ۱۰۰۲ - ۱۰۰۲.

وانظر في الاستعاذة من الفقر: ٤٤٥١، ٤٥٠٢، ٨٨٠٢.

وانظر في الاستعاذة من الجوع: ١٠٥٠٩].

# ٢٨ ـ باب: لينظر إلى من هو أسفل منه

١٣٥٤٩ \_ (ق) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ). [ + 937 / 729 - 7

زاد في مسلم (مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ).

 وفى رواية له: (انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ).

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: (عَلَيْكُمْ).

• ١٣٥٥ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِراً صَابِراً، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ، لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ شَاكِراً وَلَا صَابِراً. مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَاقْتَدَىٰ بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَىٰ مَا

١٣٥٤٩ ـ وأخرجه/ ت(٢٥١٣)/ جه (٢١٤١)/ حمر (٧٣١٩) (٧٤٤٩) (137:1).

فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَتَبَهُ اللهُ شَاكِراً صَابِراً. وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، فَأَسِفَ عَلَىٰ مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يُكْتُبُهُ اللهُ شَاكِراً وَلَا صَابِراً).

• ضعيف.

## ٢٩ ـ باب: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء

الموال الله عَلَيْ: (يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ، بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ، بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ، بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاء، بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، يَصْفِ يَوْم).

□ وللترمذي: (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ...).

□ وعند ابن ماجه: (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأُغْنِيَاءِ...).

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ وَتَلَا: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَـ﴾ [الحج:٤٧].

• حسن صحيح.

١٣٥٥٢ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ).

• حسن. [ت ٢٣٥١/ جه٢٢]

١٣٥٥٣ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

۱۳۵۱ ـ وأخرجه/ حم(۷۹٤٦) (۸۲۲۸) (۹۸۲۳) (۱۰۲۵۶).

١٣٥٥٣ ـ وأخرجه/ حم(١٤٤٧٦).

(يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً). [ت٥٥٥]

• صحيح بلفظ: فقراء المهاجرين.

١٣٥٥٤ ـ (جه) عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَىٰ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَىٰ فُقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلَا أُبشِّرُكُمْ مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِمْ أَغْنِيَاءَهُمْ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلَا أُبشِّرُكُمْ مَا فَقَالَ: اللهُ عُشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلَا أُبشِّرُكُمْ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِائَةِ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ).

ثُمَّ تَلَا مُوسَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا عَندَ رَبِّكِ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

• ضعيف.

١٣٥٥٥ ـ (د) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْم).

• صحيح.

١٣٥٥٦ ـ (د) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّ النَّبِيَ وَقَالَ: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا، أَنْ يُؤخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ)، قِيلَ (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا، أَنْ يُؤخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ)، قِيلَ لِسَعْدٍ: وَكُمْ نِصْفُ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ. [د٣٥٠]

• صحيح.

١/١٣٥٥٦ - (د) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ فِي

۱۳۵۵ ـ وأخرجه/ حم(۱٤٦٤) (۱٤٦٥). ۱/۱۳۵۰ ـ وأخرجه/ حم(۱۱٦۰۶) (۱۱۹۱۵).

عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ)؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا، فَكُنّا نَسْتَمِعُ إِلَىٰ فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا، فَكُنّا نَسْتَمِعُ إِلَىٰ كِنَا بِنَوْلِ اللهِ عَلَيْ (الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَمَلَ مِنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ)، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ)، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ)، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَداً غَيْرِي، وَحُوهُهُمْ لَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَداً غَيْرِي، وَجُوهُهُمْ لَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَداً غَيْرِي، وَخُوهُهُمْ لَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ضعيف، إلا جملة دخول الجنة.

١٣٥٥٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرِّ! انْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ)، قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، قَالَ: قَلْتُ: هَذَا، قَالَ: قَالَ لِي: (انْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ)، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا، قَالَ: فَقَالَ قَالَ: فَقَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ أَخْلَاقٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَهَذَا عِنْدَ اللهِ أَخْيَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِلْءً اللهِ عَنْدَ اللهِ أَخْيَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِلْءً اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ أَخْيَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِلْءً اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مِلْءً اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

• إسناده صحيح.

١/١٣٥٥٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي الصِّدّيقِ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّكِيٍّ،

<sup>(</sup>١) (صعاليك): أي: فقراء.

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِمِائَةِ عَام)، قالَ فَقُلْتُ: إنَّ الْحَسَنَ يَذْكُرُ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَقَالَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: أَرْبَعُمِائَةِ عَام، قَالَ: (حَتَّىٰ يَقُولَ الْغَنِيُّ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَيْلاً!)، قالَ قُلْنَا: يَا رَسُّولَ اللهِ! سَمِّهمْ لَنَا بأَسْمَائِهِمْ قَالَ: (هُمُ الذِينَ إِذَا كَانَ مَكْرُوهٌ بُعِثُوا لَهُ، وَإِذَا كَانَ مَغْنَمٌ بُعِثَ إِلَيْهِ سِوَاهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ يُحْجَبُونَ عَنِ الْأَبُوابِ). [حم٢٣١٠٣]

• إسناده ضعيف.

## ٣٠ \_ باب: ما جاء في المساكين

١٣٥٥٨ \_ (ت) عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً. يَا عَائِشَةُ! لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بشِقّ تَمْرَةٍ. يَا عَائِشَةُ! أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [27077]

• صحيح، وقول عائشة وما بعده ضعيف جداً.

١٣٥٥٩ \_ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَحِبُوا الْمَسَاكِينَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: (اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِثْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِين). [ 21 7 7 4 5 ]

<sup>•</sup> صحيح.

## ٣١ ـ باب: الزهد في الدنيا

الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، أَنْ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، أَنْ لَا تَكُونَ فِي نَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكُ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَيْ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكُ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَيْ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكُ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكُ اللهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

□ وعند ابن ماجه: (.. أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ..).

• ضعيف جداً.

المحمّا من أبِي خَلَّادٍ م وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ م قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ م قَالَ: قَالَ وَقِلَةَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا، وَقِلَةَ مَنْطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ).

• ضعيف.

١٣٥٦٢ ـ (جه) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ وَرَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ، إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ، أَحَبَّنِي اللهُ، وَرَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَأَحَبَّنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، يُحِبُّوكَ).

• صحيح، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

١٣٥٦٣ ـ (حم) عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ ـ زَاهِدٌ، إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دِينَارٍ ـ زَاهِدٌ، إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّذِي أَتَنْهُ الدُّنْيَا، فَتَرَكَهَا.

• إسناده ضعيف.

## ٣٢ \_ باب: الهمّ بالدنيا

١٣٥٦٤ \_ (جه) عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ؛ إِلَّا لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ يَقُولُ: (مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبهِ، وَأَتَنَّهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ). [٤١٠٥ ٥٥]

#### • صحيح.

١٣٥٦٥ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنِّي، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ؛ وَإِلَّا تَفْعَلْ، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ). [ت۲۲۱ جه۲۰۷۵]

#### • صحيح.

١٣٥٦٦ \_ (ت) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ). [ت٢٤٦٥]

#### • صحيح.

١٣٥٦٧ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٣٥٦٥ ـ وأخرجه/ حم (٨٦٩٦).

(الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ).

• إسناده ضعيف.

[انظر: ۹۱۷، ۹۳۷].

#### ٣٣ ـ باب: تعس عبد الدينار

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ، لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ).

• ضعيف.

١٣٥٦٩ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَىٰ طَبْعٍ (١١)، وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَىٰ غَيْرِ
 مَطْمَعِ، وَمِنْ طَمَعِ حَيْثُ لَا طَمَعَ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٨٢٤٣].

### ٣٤ ـ باب: المكثرون

١٣٥٧٠ ـ (جـه) عَـنْ أَبِـي ذَرِّ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (الْأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّب).

• حسن صحيح.

۱۳۵۲۹ ـ (۱) (الطبع): الدنس والعيب. ۱۳۵۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۵۷۰).

الاَّكْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

■ وفي رواية لأحمد بلفظ: (إِنَّ الْمُكْثِرِينَ ـ يَعْنِي: \_ هُمُ الْأَقَلُّونَ...).

#### • حسن صحيح.

۱۳۰۷۲ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ؛ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكُذَا وَهُكُذَا وَهُكَذَا وَهُ وَمُؤَا وَهُ وَمُؤَا وَهُ وَهُ وَمُ وَمُ وَاللَّهُ وَيُوْلُ لِلْمُعُرِيقِهُ إِلَّا مَنْ قُولًا لِلللَّهُ عَلَيْهَ وَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى يَعْمِينِهِ مُ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ قُدَامِهِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ .

• في «الزوائد»: في سنده ضعيفان.

١٣٥٧٣ ـ (جه) عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيْثِهَ ! مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِهِ ! مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاء، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ).

• ضعيف.

١٣٥٧٤ ـ (جه) عَنْ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ إِلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ إِلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ، فَلَمَّا أَبْصَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكْ فِيهَا، وَفِيمَنْ

١٣٥٧١ \_ وأخرجه/ حم(٨٣٢٣) (٨٤٨١) (٩١٧٨).

١٣٥٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٥٩) (١١٤٩١).

١٣٥٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٧٣٥).

بَعَثَ بِهَا). قَالَ نُقَادَةُ: فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا، قَالَ: (وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا). ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُلِبَتْ فَدَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَ فُلَانٍ) لِلْمَانِعِ الْأَوَّلِ: (وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْماً بِيَوْم) لِلَّذِي بَعَثَ بِالنَّاقَةِ. [جه١٣٤٤]

• ضعيف.

١٣٥٧٥ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (مَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الفَقْرَ، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ، وَمَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الخَطَأَ، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ). [حم٤٧٠٨، ٨٥٧٨]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٥٧٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي نَخْل لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ؛ إلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَثَا بِكَفِّهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ \_ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ). ثُمَّ مَشَىٰ سَاعَةً فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ)، ثُمَّ مَشَىٰ سَاعَةً، فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَىٰ اللهِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ)؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ). [حم، ۸۰۸، ۷۰۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰

□ وزاد في رواية: قُلْتُ: أَفَلَا أُخْبِرُهُمْ؟ قَالَ: (دَعْهُمْ فَلْيَعْمَلُوا). [1.91/ -]

<sup>•</sup> إسناده صحيح.

١٣٥٧٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ! اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ، لَعَنَاقٌ يَأْتِي رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَحُدٍ ذَمِّا يَتْرُكُهُ وَرَاءَهُ. يَا أَبَا ذَرِّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ ذَهَباً يَتْرُكُهُ وَرَاءَهُ. يَا أَبَا ذَرِّ اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِلَّا مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا. اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ! مَا أَقُولُ لَكَ، إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْ إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْ إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ .

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

# ٣٥ \_ باب: طول العمر وحسن العمل

١٣٥٧٨ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ). [ت٢٣٢٩]

■ زاد أحمد: وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَثَبَّتُ بِهِ، فَقَالَ: (لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً بِذِكْرِ اللهِ ﷺ).

## • صحيح.

١٣٥٧٩ ـ (ت مي) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ)، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَسَاءَ عَمَلُهُ). [ت٣٣٠/ مى٢٧٨٤، ٢٧٨٥]

### • صحيح.

۱۳۵۷۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۲۸) (۱۷۲۹۷).

۱۳۵۷۹ \_ وأخرجه/ حـم(۲۰۶۱) (۲۰۶۱۳) (۲۰۶۱۲) (۲۰۶۱۰) (۲۰۶۱۰) (۲۰۶۱) (۲۰۶۱) (۲۰۶۱) (۲۰۶۱) (۲۰۶۱)

١٣٥٨٠ ـ (د ن) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، آخَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (مَا قُلْتُمْ)؟ قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ! اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ! اللَّهُمَّ الْخِيْ ﷺ: (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ الرَّحَمْهُ! اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ مَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ صَلَاتِهِ، وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).

□ وعند أبي داود: مَاتَ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ، وزاد: (وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ).

## • صحيح.

المَّهُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ إِلَّا صَرَفَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَلَاءِ: الْجُنُونَ، وَالْجُذَامَ، وَالْبَرَصَ. فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً، أَنْوَاعٍ مِنَ الْبَلَاءِ: الْجُنُونَ، وَالْجُذَامَ، وَالْبَرَصَ. فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً، لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ. فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ، رَزَقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ. فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ، رَزَقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ. فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً، أَحْبَهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. فَإِذَا بَلَغَ لِللهُ اللهُ عَسَيْعِينَ، غَفَرَ اللهُ النَّمَانِينَ، قَبِلَ اللهُ حَسَنَاتِهِ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّنَاتِهِ. فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ، غَفَرَ اللهُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَشَفَعَ لِأَهْلِ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَشَفَعَ لِأَهْلِ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَشَفَعَ لِأَهْلِ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَشَفَعَ لِأَهُلِ

• إسناده ضعيف جداً.

١٣٥٨٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا

١٣٥٨ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٧٤) (١٧٩٢١ ـ ١٧٩٢٣).

أُنَبُّكُمْ بِخَيْرِكُمْ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَاراً، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً). [حم۲۲۲، ۲۲۲]

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

[وانظر: ۱۱۳۸۷، ۱۱۳۷۷، ۱۳۸۷].

# ٣٦ \_ باب: أعمار هذه الأمة

١٣٥٨٤ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَىٰ سَبْعِينَ سَنَةً). [ت٢٣١، ٣٥٥٠/ جه٢٣٦]

□ ولفظ ابن ماجه، وهو رواية للترمذي: (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَىٰ السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ).

• صحيح.

## ٣٧ \_ باب: ذكر الموت والاستعداد له

١٣٥٨٥ \_ (ت ن جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ). يَعْنِي: الْمَوْتَ. [ت٧٠٧٠/ ن١٨٢٣/ جه٢٥٥]

## • حسن صحيح.

١٣٥٨٦ \_ (ت جه) عَنْ هَانِئ \_ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ \_ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ قَبْر بَكَىٰ، حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْقَبْرَ

١٣٥٨٣ ـ سقط هـٰذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

١٣٥٨٥ ـ وأخرجه/ حم(٧٩٢٥).

١٣٥٨٦ ـ وأخرجه/ حم(٤٥٤).

أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ).

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ؛ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ).

#### • حسن.

١٣٥٨٧ ـ (ت جه) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ شَابً وَهُو فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: (كَيْفَ تَجِدُكُ)؟ قَالَ: أَرْجُو الله، عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدٍ، فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ).

[٢٦٦١] عَبْدٍ، فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ).

#### • حسن.

١٣٥٨٨ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً)، قَالَ: (فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً)، قَالَ: (أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِحْراً، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَاداً، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ)؟ قَالَ: (أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِحْراً، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَاداً، أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ).

حسن، وقال في «الزوائد»: في سنده مجهولان.

١٣٥٨٩ ـ (جه) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي

١٣٥٨٩ ـ وأخرجه/ حم(١٨٦٠١).

جِنَازَةٍ، فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَبَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَّ الثَّرَىٰ، ثُمَّ قَالَ: (يَا إِخْوَانِي! لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا). [جه١٩٥]

• حسن، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

١٣٥٩٠ ـ (ت مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَلَّاهُ، فَرَأَىٰ نَاساً كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ (١) قَالَ: (أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ فَكُرْ هَاذِمِ اللَّذَاتِ، لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَىٰ، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَىٰ الْقَبْرِ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَوْتِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَىٰ الْقَبْرِ يَوْمٌ؛ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الدُّودِ. بَيْتُ الْغُورْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ. فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا لَكُ الْمَوْمِنُ عَلَىٰ ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَعَلَىٰ ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَعَلَىٰ ظَهْرِي إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَىٰ صَنِيعِيَ بِكَ. قَالَ: فَيَتَسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ. الْجُنَةِ.

وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، أَوْ الْكَافِرُ، قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لَا مَرْحَباً، وَلَا أَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَالِّذَ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَسَتَرَىٰ صَنِيعِيَ بِكَ. قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَصِرْتَ إِلَيَّ، فَسَتَرَىٰ صَنِيعِيَ بِكَ. قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَىٰ يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَحْدَلَ بَعْضَهَا وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي بِأَصَابِعِهِ، فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِينَا ، لَوْ أَنْ وَاحِداً مِنْهَا فَي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِينَا ، لَوْ أَنْ وَاحِداً مِنْهَا فَيَ خَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِينَا ، لَوْ أَنْ وَاحِداً مِنْهَا فَيَ خَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِينَا ، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّىٰ يُفْضَى بِهِ إِلَىٰ الْحِسَابِ).

١٣٥٩ ـ وأخرجه/ حم(١١٣٣٤).

<sup>(</sup>١) (يكتشرون): أي: تظهر أسنانهم من الضحك.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ). [ت-٢٤٦/ مي/٢٨٥]

- □ وهو مختصر عند الدارمي.
  - ضعيف جداً.

## ٣٨ \_ باب: محاسبة النفس

الْكَيِّسُ (١) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (٢) وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ (الْكَيِّسُ (١) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (٢) وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ (الْكَيِّسُ (١) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (٢٤٥٩) لِمَا بَعْدَ اللهِ).

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

١٣٥٩٢ ـ (ت) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، وَإِنَّمَا يَخِفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

• أخرجه الترمذي تعليقاً.

١٣٥٩٣ ـ (ت) عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيّاً حَتَّىٰ يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ. [ت٢٤٥٩م]

• أخرجه الترمذي تعليقاً.

١٣٥٩١ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٢٣).

<sup>(</sup>١) (الكيِّس): العاقل.

<sup>(</sup>٢) (دان نفسه): أي: حاسبها.

# ٣٩ ـ باب: من خاف أدلج

١٣٥٩٤ \_ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ : (مَنْ خَافَ(١) أَدْلَجَ(٢)، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ(٣)، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ). [ت٥٠٠]

• صحيح.

# ٤٠ ـ باب: ملازمة التقوى والورع

١٣٥٩٥ \_ (ت مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (اتَّقِ اللهَ! حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن). [ت۱۹۸۷/ می۲۸۳۳]

• حسن.

١٣٥٩٦ ـ (ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً. . نَحْوَهُ . [ت١٩٨٧م] ١٣٥٩٧ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (كُلُّ مَخْمُوم الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ)، قَالُوا:

١٣٥٩٤ ـ (١) (من خاف): أي: الإغارة من العدو وقت السحر.

<sup>(</sup>٢) (أدلج): من سار أول الليل.

<sup>(</sup>٣) (بلغ المنزل): وصل إلى المطلب.

قال الطيبي تَظَلَّمُهُ: هـٰذا مثل ضربه النبي ﷺ لسالك الآخرة، فإن الشيطان علىٰ طريقه، والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده، ومن قطع الطريق بأعوانه، ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعب، وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدني سعى فقال: (ألا إن سلعة الله غالية).. (تحفة الأحوذي).

١٣٥٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٥٤) (٢١٤٠٣) (٢١٥٣٦).

١٣٥٩٦ ـ وأخرجه/ حم (٢١٩٨٨) (٢٢٠٥٩).

صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: (هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا غِلَ، وَلَا غِلَ، وَلَا حَسَدَ).

### • صحيح.

١٣٥٩٨ ـ (ت جه) عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَىٰ). [ت٢٧١٦/ جه٤٢١٩]

# • صحيح.

١٣٥٩٩ ـ (جه مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً ـ وَقَالَ عُثْمَانُ: آيَةً ـ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا، لَكَفَتْهُمْ)، لَأَعْرِفُ كَلِمَةً ـ وَقَالَ عُثْمَانُ: آيَةً ـ لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا، لَكَفَتْهُمْ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَالَ: (﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ, عَزْجَا﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَالَ: (﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ, عَزْجَا﴾ [الطلاق:٢]).

### • ضعيف.

النّبِيِّ ﷺ السّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ﷺ السّعْدِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ ﷺ : (لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، حَتَّىٰ يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ، حَذَراً لِمَا بِهِ الْبَأْسُ). [ت ٢٤٥١/ جه ٢٢٥]

• ضعف.

الله عَلْمَ: (لَا عَقْلَ (لَا عَقْلَ (لَا عَقْلَ (لَا عَقْلَ (لَا عَقْلَ (لَا عَقْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ (١)، وَلَا حَسَبَ (٢) كَحُسْنِ الْخُلُقِ). [جه ٢١٨٨]

• ضعيف.

١٣٥٩٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٠١٠٢).

١٣٦٠١ ـ (١) (كالكف): أي: الكف عن المنهيات والمحارم.

<sup>(</sup>٢) (لا حسب): أي: لا شرف للنفس.

النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ (١)، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يُعْدَلُ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ (١)، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يُعْدَلُ وَاجْتِهَادٍ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ (١٥٩٤].

• ضعيف.

١٣٦٠٣ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ طَيِّباً، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاثِقَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: (وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي).

• ضعيف.

١٣٦٠٤ ـ (ت) عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيراً، أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّلَهُ آخِرُهُ،
 فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعاً، قَالَ: (اتَّقِ اللهَ فِيمَا تَعْلَمُ).

• ضعيف.

اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ). [ت٢٦٨٦]

• ضعيف.

١٣٦٠٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرِ مِنْ أَحْمَرَ، وَلَا أَسْوَدَ؛ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَىٰ). [حم٢١٤٠٧]

• صحيح لغيره.

١٣٦٠٢ ـ (١) (الرعة): مصدر من الورع، وهو التقوي.

١٣٦٠٧ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا أَعْجَبَهُ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا ذُو تُقًىٰ. [حم٢٤٤٠٠، ٢٤٤٠٣]

• حديث ضعيف.

[وانظر: ١٣٦٥٩، ١٦٠٥٠].

# ٤١ ـ باب: الذين إذا رؤوا ذكر الله

١٣٦٠٨ ـ (جه) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِخِيَارِكُمْ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (خِيَارُكُمُ الذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ ﴿ اللهُ الْحِيْلُ). [جه ٤١١٩]

- ضعيف، وقال في «الزوائد»: إسناده حسن.
- زاد أحمد: ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أنبتكم بِشِرَارِكُمْ؟ الْمَشَاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ).

١٣٦٠٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثاً مُنْذُ زَمَانٍ: إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلاً، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَتَصَفَّحْتَ مُنْذُ زَمَانٍ: إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلاً، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَتَصَفَّحْتَ فِي اللهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ فِي وَجُوهِهِمْ، فَلَمْ تَرَ فِيهِم رَجُلاً يُهَابُ فِي اللهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ .

### • إسناده حسن.

١٣٦١٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: (خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَاؤُونَ (خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَاؤُونَ (خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَاؤُونَ اللهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَاؤُونَ إللَّهِ عَبَادِ اللهِ الْمَشَاؤُونَ النَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ). [حم١٧٩٩٨]

• حسن بشواهده.

# ٤٢ \_ باب: الذين إذا غابوا لم يفتقدوا

١٣٦١١ - (جه) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً إِلَىٰ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَاعِداً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يُبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَىٰ لِلَّهِ وَلِيّاً، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ. إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ، الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاء، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا، وَلَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَىٰ، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ). [جه٣٩٨٩]

• ضعيف.

# ٤٣ \_ باب: شدة الزمان وعظم البلاء

١٣٦١٢ ـ (ت جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ). [ت٢٣٩٦/ جه٤٠٣]

□ زاد الترمذي: وَقَالَ ﷺ: (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ، عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حَتَّىٰ يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن .

١٣٦١٣ ـ (ت جه مي) عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثُلُ فَالْأَمْثُلُ،

١٣٦١٣ ـ وأخرجه/ حم(١٤٨١) (١٤٩٤) (١٥٥٥) (١٦٠٧).

يُبْتَلَىٰ الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ ومَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ). [ت٢٨٢٥/ جه٢٠١/ م٥٢٨٥]

## • حسن صحيح.

الله عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ). الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ).

### • حسن صحيح.

النّبِيِّ وَهُو يُوعَكُ، فَوضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَوجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ، النّبِيِّ وَهُو يُوعَكُ، فَوضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَوجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَوْقَ اللّهَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ! قَالَ: (إِنَّا فَوْقَ اللّهَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَذَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ؟ كَذَلِكَ، يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ، وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ؟ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (فُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُثْتَلَىٰ بِالْفَقْرِ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ قَالَ: (فُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُشْتَلَىٰ بِالْفَقْرِ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَخْرُحُمْ بِالرَّخَاءِ).

## • صحيح.

١٣٦١٤ ـ وأخرجه/ ط(٥٥٦)/ حم(٧٨٥٩) (٧٨١١).

١٣٦١٥ ـ وأخرجه/ حم(١١٨٩٣).

<sup>(</sup>١) (يحوّيها) التحوية: أن يدير كساء حول سنام البعير، ثم يركبه والذي عند أحمد (بجوبها): أي: يقطعها ليلبسها في عنقه.

الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يُعْطَىٰ أَهْلُ الْبَلَاءِ النَّوَابَ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يُعْطَىٰ أَهْلُ الْبَلَاءِ النَّوَابَ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ).

• حسن.

الْبَيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ (إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ، وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ).

• إسناده جيد.

[وانظر: ١٢٧٩٠].

# ٤٤ ـ باب: من أرضى الله بسخط الناس

الْ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُهَا إِلَىٰ اَثْنُ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ وَيُهَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ النَّاسِ)، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. [ت ٢٤١٤]

• صحيح.

# ٤٥ \_ باب: حسن الظن بالله تعالىٰ

١٣٦١٩ ـ (مي) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءً).
 [مي٣٧٧٣]

<sup>•</sup> صحيح.

■ وهو عند أحمد: عَنْ حِبّانَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: دَحَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَىٰ أَبِي الْأَسْوَدِ الْجُرَشِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَجَلَسَ، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَاثِلَةَ فَمَسَحَ فِيهِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَوَجْهِهِ، لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: بِهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَوَجْهِهِ، لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: وَاحِدَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا؟ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنّكَ بِرَبِّكَ؟ قالَ: فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَيْ حَسَنٌ، قَالَ وَاثِلَةُ: أَبْشِرْ إِنِي فَقَالَ الله عَنْهَا؟ يَقُولُ: (قَالَ الله وَيَكُلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي، فَقَالَ الله عَنْهَا؟ يَقُولُ: (قَالَ الله وَيَكُلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي، فَقَالَ الله عَنْهَا؟ الله عَنْهَا؟ الله عَنْهُا؟ الله عَنْهُا؟ الله عَنْهُا؟ الله وَيَكُلُ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي، فَقَالَ الله عَنْهُا؟ الله عَنْهُا؟ الله عَنْهُا؟ الله وَيَكُلُ عَنْهُا؟ الله وَيَكُلُ عَسَنٌ، قَالَ وَاثِلَةُ الله وَيَكُولُ الله وَيَكُلُ عَلَى الله وَيَكُولُ الله وَيَكُولُ الله وَيَعْلَى الله وَيَكُلُ عَنْهُا؟ الله وَيَكُلُ الله وَيَكُلُ الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيَعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيُعْلَى الله وَيْهِ الله وَيُعْلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالْمُولُ الله وَالْمُولُ الله وَيُعْلَى الله وَالْمُلْلُولُ الله وَالْمُولُ الله وَلَهُ الله وَلَا لَهُ وَاللّه وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَوْلَ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا لَهُ وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلَلْهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

• إسناده صحيح.

• ١٣٦٢ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ شِيئَتُمْ أَنْبَأَتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللهُ ﴿ فَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ ﴾؟ قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا ا

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٥٨٤٦، ٨٤٨٥].

٤٦ ـ باب: ما جاء في الأولياء

[انظر: ١٣٦١١، ١٣٧٣٢].

٤٧ \_ باب: التفكير والاعتبار

١٣٦٢١ ـ (حمم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ.. فَلَمَّا نَزَلْتُ إِلَىٰ

السَّمَاءِ الدُّنْيَا، نَظَرْتُ أَسْفَلَ مِنِّي، فَإِذَا أَنَا بِرَهْجِ وَدُخَانٍ وَأَصْوَاتٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَىٰ أَعْيُنِ بَنِي فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَىٰ أَعْيُنِ بَنِي اَدَمَ، أَنْ لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَوْا الْعَجَائِبَ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٤٣٤٢].

### ٤٨ \_ باب: سلامة الصدر

١٣٦٢٢ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ عَيْقُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ مِثْلَ المَّوْلِ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَىٰ.

فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا يَّكِ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّىٰ تَمْضِيَ، فَعَلْتَ، قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ وَكَبَّرَ، حَتَّىٰ يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِّهِ ذَكَرَ اللهَ وَكَبَّرَ، حَتَّىٰ يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ، وَكِدْتُ أَنْ أَنِي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ، وَكِدْتُ أَنْ أَنِي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ، أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ،

وَلَا هَجْرٌ ثُمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَادٍ، (يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلاثَ مِرَادٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ؟ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ؟ فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا مَا رَأَيْتَ، فَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُو إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا رَأَيْتَ، فَلَا أَحْمُدُ أَحَداً عَلَىٰ خَيْرٍ أَيْتِ لَا عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ النَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ النَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ النَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذِهِ النَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ النَّتِي لَا كَمُعْلِقُ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ٤٩ ـ باب: تعجيل العقوبة في الدنيا

١٣٦٢٣ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَجُلاً لَقِيَ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيّاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا حَتَّىٰ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتِ كَانَتْ بَغِيّاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَلَ يُلَاعِبُهَا حَتَّىٰ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَهُ! فَإِنَّ اللهَ وَعَلَى قَدْ ذَهَبَ بِالشِّرْكِ \_ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: ذَهَبَ الْمَرْأَةُ: مَهُ! فَإِنَّ اللهَ وَجُهَهُ الْحَائِطُ، بِالْمِسْلامِ، فَوَلَّىٰ الرَّجُلُ فَأَصَابَ وَجْهَهُ الْحَائِطُ، فِشَجَّهُ. ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَ وَيَعِيدٌ فَقَالَ: (أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيْراً، فَشَرّاً، فَقُوبَة ذَنْبِهِ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِكَ خَيْراً، إِذَا أَرَادَ اللهُ وَعَلَى بِعَبْدٍ شَرّاً، عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَة ذَنْبِهِ. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً، أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ، حَتَّىٰ يُوفَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ عَيْرٌ (١)). [حم١٦٨٠٦]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١٣٦١٢].

١٣٦٢٣ ـ (١) (كأنه عير): أي: كأن ذنوبه مثل عير، وهو جبل بالمدينة.

الرقائق والآداب

الكِتَابُ الثَّاني

الأَخــلاق والآداب



## ١ \_ باب: حسن الخلق

النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الْمَا مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ). [د۹۷۹/ ت۲۰۰۳، ۲۰۰۳]

□ زاد الترمذي: (وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ).

وفي رواية له: (مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ).

• صحيح.

اللهِ ﷺ مَائِشَةَ ﴿ مَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَائِشَةَ وَهُمْ اللهِ عَلَيْهُ السَّائِمِ الْقَائِمِ). [د٧٩٨٥] يَقُولُ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ). [د٧٩٨٥]

• صحيح.

١٣٦٢٦ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: (تَقْوَىٰ اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟

١٣٦٢٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٩٤٦) (٢١٥٧٧) (٢٧٥٧٨) (٢٧٥٧٧) (٢٥٥٧٨).

١٣٦٢٥ ـ وأخرجه/ ط(١٦٧٥)/ حم(٢٤٣٥) (٢٤٥٩٥) (٢٥٠١٣) (٢٥٠٣٥).

١٣٦٢٦ ـ وأخرجه/ حم(٧٩٠٧) (٩٠٩٦) (٢٩٦٩).

أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: (الْفَمُ وَالْفَرْجُ). [ت٢٠٠٤] جه٤٢٤٦]

• حسن.

الْخُلُقِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلُقِ فَقَالَ: هُوَ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأَذَىٰ. [ت٢٠٠٥]

اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَى (أَنَا رَحِيمٌ (١) بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ (٢) لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَىٰ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ).

• حسن .

الله عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ كَرِيمٌ (١٩٦٤) . [ ١٩٦٤/ ت١٩٦٤]

• حسن.

١٣٦٣٠ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً. وَإِنَّ

١٣٦٢٨ ـ (١) (زعيم): ضامن وكفيل.

<sup>(</sup>٢) (ربض الجنة): ما حولها خارجاً عنها.

١٣٦٢٩ \_ وأخرجه/ حم (٩١١٨).

<sup>(</sup>١) (غر كريم): معناه: أن المؤمن هو من كان طبعه وشيمته قلة الفطنة للشر، وترك البحث عنه، وأن ذٰلك ليس منه جهلاً، لكنه كرم وحسن خلق.

<sup>(</sup>٢) (خب لئيم): معناه: أن الفاجر من كانت عادته الخب والدهاء، والوغول في معرفة الشر، وليس ذلك منه عقلاً، ولكنه خب ولؤم. (خطابي).

<sup>(</sup>والخب): الخداع والخبث والغش.

أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الثَّرْفَارُونَ (۱٬ وَالْمُتَشَدِّقُونَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا وَالْمُتَشَدِّقُونَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْ ثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا الْمُتَفَيْهِةُونَ؟ قَالَ: (الْمُتَكَبِّرُونَ). [ت٢٠١٨]

• صحيح.

المُوّمِنِينَ إِيمَاناً، أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ). [ت٢٦١٢]

• ضعيف، وقال الترمذي: صحيح.

اللهِ ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حم ط) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [حم١٦٧٢ بلاغاً]

• صحيح.

الْمُؤْمِنُ (الْمُؤْمِنُ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ مَأْلُفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ).

• إسناده حسن.

١٣٦٣٤ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَيْقَ يَقُولُ:
 (خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً إِذَا فَقِهُوا). [حم١٠٢٢، ١٠٠٦٦، ١٠٠٢٠]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٦٣٥ \_ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

١٣٦٣٠ ـ (١) (الثرثار): هو الكثير الكلام.

 <sup>(</sup>۲) (المتشدق): الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم.
 ۱۳۶۱ \_ وأخرجه/ حم(٢٤٢٠٤) (٢٤٢٧).

يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي). [حم٢٢١، ٢٤٣٩٢]

• حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين.

اللَّهُمَّ! أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي). [حم٣٦٣٦] كَانَ يَقُولُ: [حم٣٨٣]

• إسناده حسن.

المَّوْلُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَلِّدَ، لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ الْقَوَّامِ اللهَ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَلِّدَ، لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ اللهَ عَلَيْهِ وَكَرَمِ ضَرِيبَةِ (١)). [حم١٦٤٨، ٦٦٤٩، ٢٠٥٧]

• صحيح لغيره.

١٣٦٣٨ - (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)! فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)! وَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً).

• إسناده حسن.

١٣٦٣٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ: مَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً. وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ: مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقاً: الثَّرْثَارُونَ، أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ: مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقاً: الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي فِي الْآخِرَةِ: مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقاً: الثَّرْثَارُونَ، الْمُتَصَدِّقُونَ، الْمُتَشَدِّقُونَ).

• حسن لغيره.

١٣٦٣٧ ـ (١) (الضريبة): الطبيعة والسجية.

النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَ: وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ النَّاسِ إِسْلَاماً أَحْسَنُهُمْ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشُ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَاماً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً).

• صحيح لغيره.

ا ١٣٦٤١ ـ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا يُصَدِّقُوا بِهِ، وَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ). [حم ٢٧٤٩٩]

• إسناده ضعيف.

١٣٦٤٢ \_ (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ مَأْلُفَةٌ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ).

• متن الحديث حسن.

الْجَرُ مَا اللهِ عَنْ مَالِك: أَنَّ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ: (أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ!).

[وانظر: ٩٣٦١، ١٣٧٥٧، ١٥٣٠٩].

٢ ـ باب: أحاديث جامعة في الخير

١٣٦٤٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِته، عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِةٌ قَالَ: (سَبْعَةٌ

١٣٦٤٤ ـ وأخرجه/ ت(٢٣٩١)/ ن(٥٣٩٥)/ ط(١٧٧٧)/ حم(٥٦٦٥).

يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ وَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ). [خ٣٦١/ (٦٦٠)/ م١٤٦٣]

□ وفي رواية لمسلم: عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة: مثله، وفيه: (وَرَجُلُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَىٰهِ).

المَّنْصَادِيِّ عَلَيْهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (تَعْبُدُ اللهَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَرَبُ (١) مَا لَهُ)؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرْهَا). قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ. [خ ١٣٩٦ه (١٣٩٦)/ ١٣٥]

□ ولفظ مسلم: أَنَّ أَعْرَابِيّاً عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ. فأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟. يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟. قَالَ: (لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ قَالَ: (لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ قَالَ: (لَقَدْ وُفِّقَ، أَوْ لَقَدْ هُدِي). قَالَ: (كَيْفَ قُلْتَ)؟ قَالَ: فَأَعَادَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:

١٣٦٤٥ ـ وأخرجه/ ن(٤٦٧)/ حم(٢٣٥٣٨) (٢٣٥٥٠).

<sup>(</sup>١) (أرب): حاجة.

قال ابن حجر: المستفهم الصحابة، والمجيب النبي ﷺ، وما: زائدة، كأنه قال: له حاجة ما. وقال ابن الجوزي: المعنىٰ له حاجة مهمة مفيدة جاءت به.

(تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دَع النَّاقَةَ).

□ وفي رواية له: فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ).

١٣٦٤٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَيْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَىٰ عَمَلِ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ. قَالَ: (تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، تَشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُوَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتُودِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتُصُومُ رَمَضانَ). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَتَصُومُ رَمَضانَ). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا. فَلَمَّا وَلَيْنَ فَلْ الجَنَّةِ؛ وَلَيْنَ مُؤْلُولُ إِلَىٰ مَالَا النَّبِيُ عَنْ اللهَ الجَنَّةِ؛ وَلَىٰ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

□ وعند مسلم: لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا شَيْئًا أَبَداً، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ.

١٣٦٤٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِ جارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ).

□ وفي رواية للبخاري: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) ولم يذكر الجار. [خ٦١٣٨]

□ وفي رواية لمسلم: (فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ).

١٣٦٤٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥١٥).

۱۳۹٤۷ \_ وأخرجه/ د(۱۰۱۵)/ ت(۲۰۰۰)/ جه(۳۹۷۱)/ حم(۲۲۲۷) (۱۰۵۵) (۹۹۵۹) (۹۹۲۷) (۹۹۲۷) (۹۹۲۷)

■ رواية ابن ماجه مختصرة.

١٣٦٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ هَ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّةِ: أَيُّ الْعُمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الْعُمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ؛ فَإِنْ الرِّقابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ؛ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (١)). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (١)). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلَ؟ قالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ أَفْسِكَ).

■ رواية «السنن» مختصرة.

الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟. قَالَ: (الْعِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟. قَالَ: (الْعِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ). قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجٌ مَبْرُورٌ). [خ٢٦/ م٨٣]

■ وعند الترمذي: (الْجِهَادُ سَنَامُ الإسلام).

ولفظ أحمد: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ: إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ،
 وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ.

• ١٣٦٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي مُوسىٰ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۳۹۵ \_ وأخرجه / ن(۳۱۲۹) / جه (۲۷۳۸) مي (۲۷۳۸) / حم (۲۱۳۳۱) (۲۱۶۹۹) (۲۱۶۲۹) (۲۱۵۰۰)

<sup>(</sup>١) (الأخرق): الذي لا يحسن العمل.

۱۳۶۹ \_ وأخــرجــه/ ت(۱۲۰۸)/ ن(۲۲۲۳) (۳۱۳۰)/ مــي(۲۳۹۳)/ حم(۲۷۱۱) (۷۶۹۰) (۷۲۲۷) (۲۲۸۷) (۸۵۸۰) (۷۷۰۱). ۱۳۳۰ \_ وأخرجه/ د(۲۱۰۵)/ می(۲۶۱۰)/ حم(۲۱۹۵۱) (۱۹۲۱).

(فُكُّوا الْعَانِيَ \_ يَعْنِي: الأَسِيرَ ـ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ).

☐ وفي رواية: (**وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ**). [خ٧١٧٣]

المَّوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُوهُ وَلَا يَرْضَىٰ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً، وَلَا تَفَرَّقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). [م١٧١٥]

■ زاد عند أحمد: (وَأَنْ تَنْصَحُوا لِوُلَاةِ الْأَمْرِ).

١٣٦٥٢ ـ (م) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ).

المُعْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فَقَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّانْيَا، نَقَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اللَّانْيَا، نَقَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ نَقَسَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا

١٥٦٥١ ـ وأخرجه/ ط(١٨٦٣)/ حم(١٨٣٨) (٨٧١٨) (٩٧٩٨).

١٣٦٥٢ ـ وأخرجه/ جه(٢٧٢٣) حم(١٦٣٧) (٢٧١٥٩).

۱۳۵۳ و أخــرجــه/ د(۱۶۵۰) (۱۶۶۳) (۲۶۹۶)/ ت(۱۶۲۰) (۱۹۳۰) (۲۶۲۲) (۱۹۶۰)/ جـه(۲۲۰) (۱۶۵۶)/ مـي(۱۶۶۶)/ حـم(۲۲۷) (۲۷۰۱) (۲۶۷۷) (۲۱۳۸) (۱۶۷۶) (۱۶۷۶) (۲۷۶۹) (۲۶۹۱) (۲۷۲۰۱) (۲۷۲۰۱).

<sup>(</sup>١) (نفَّس كربة): أي: فرج كربة، و(الكربة): الهم والغم.

كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ لِهِ طَرِيقاً إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كَتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ لِكَتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ اللهِ مَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ (٢) الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّا بِهِ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ (٢)، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ).

١٣٦٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُسرَيْسرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُك؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عُبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَبْدِي؟

يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيك؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ. قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي).

١٣٦٥٥ \_ (م) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>٢) (وحفتهم): أي: أحاطت بهم.

<sup>(</sup>٣) (بطأ به عمله): معناه: من كان عمله ناقصاً.

١٣٦٥٤ ـ وأخرجه/ حم(٩٢٤٢).

۱۳۹۰ و أخرجه / ت(۲۵۱۷) (۲۲۹۰) جه (۲۸۰) مي (۲۵۳) حم (۲۲۹۰۲) (۲۲۹۰۸) . (۲۲۹۰۸)

(الطُّهُورُ(۱) شَطْرُ(۲) الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْطُهُورُ(۱) شَطْرُ أَنْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً وَالْأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ(۱)، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. وَلُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ (۱)، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. [٢٢٣]

■ ولفظ الترمذي: (الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)، ولفظ النسائي وابن ماجه: (إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلا عِزّاً. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلّا رَفَعَهُ اللهُ).

\* \* \*

١٣٦٥٧ ـ (د ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيِّ الْخُلُولَ فِيهِ، وَجِهَادٌ لَا خُلُولَ فِيهِ، سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُولُ الْقُنُوتِ). قِيلَ: وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ). قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُولُ الْقُنُوتِ). قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ فَالَ: (جُهْدُ الْمُقِلِّ). قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَعَلَىٰ). قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَعَلَىٰ). قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَعَلَىٰ).

<sup>(</sup>١) (الطهور): المقصود به الطهارة. فتشمل الوضوء وغيره.

<sup>(</sup>٢) (شطر): أصل الشطر: النصف.

<sup>(</sup>٣) (والصدقة برهان): معناه: أنها حجة على إيمان فاعلها.

<sup>(</sup>٤) (كل الناس يغدو): معناه: كل إنسان يسعى.

<sup>(</sup>٥) (فمعتقها أو موبقها): أي: معتقها بالطاعة من العذاب، أو مهلكها باتباع الهوي.

۱۳۶۵ ـ وأخرجه/ ت(۲۰۲۹)/ مي(۱۲۷۱)/ ط(۱۸۸۵) مرسلاً، حم(۲۰۲۱). ۱۳۶۵ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۲۱).

جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ). قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: (مَنْ أُهُرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ). [د١٤٦٩، ١٤٤٩/ ن٢٥٢٥، ٢٥٢٥/ مي١٤٦٤]

□ وعند أبي داود: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، قَالَ: (طُولُ الْقِيَامِ)، فحذف الفقرة الأولى من الحديث.

□ وعند الدارمي: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (طُولُ الْقِيَام).

### • صحيح.

١٣٦٥٨ ـ (ت ) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ).

### • صحيح.

١٣٦٥٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ هُرَيْرَةً! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُشْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [جه٢١٧٤]

# • صحيح.

١٣٦٦٠ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ)؟ فَقَالَ أَبُو يَأْخُذُ عَنِّي هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ)؟ فَقَالَ أَبُو

١٣٦٠ ـ وأخرجه/ حم(٨٠٩٥).

هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْساً، وَقَالَ: (اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [ت٢٣٠٥]

#### • حسن .

١٣٦٦١ ـ (ت ن) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (فَلَاثَةٌ يُجْبُهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ: فَرَجُلٌ أَتَىٰ قَوْماً فَسَأَلَهُمْ بِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ وَمُلْ فَسَأَلَهُمْ بِعَطِيَّتِهِ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرّاً، لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ وَإِلّا اللهُ وَالّذِي أَعْطَاهُ. وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، فَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. وَرَجُلٌ نَزلُوا، فَوَضَعُوا رؤُوسَهُمْ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَىٰ يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَىٰ يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَىٰ يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَعَ لَكُونَ فِي سَرِيَةٍ فَلَقِيَ الْعَدُو فَهُ إِنْ فَاللّهُ وَلَا يَعْلُوهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ).

### • ضعيف.

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ( أَلَاثَةُ عَلَىٰ كُنْبَانِ الْمِسْكِ - أُرَاهُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ - عَبْدٌ أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ).

• ضعيف.

۱۳۶۱ \_ وأخرجه/ حم(۲۱۳۵) (۲۱۳۵ \_ ۲۱۳۵۷) (۲۱۵۳۰). ۱۳۶۲ \_ وأخرجه/ حم(۲۷۹۹).

١٣٦٦٣ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً يُحِبُّهُمُ اللهُ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيمِينِهِ يُخْفِيهَا ـ أُرَاهُ قَالَ: مِنْ شِمَالِهِ ـ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ بِيمِينِهِ يُخْفِيهَا ـ أُرَاهُ قَالَ: مِنْ شِمَالِهِ ـ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ).

### • ضعيف.

١٣٦٦٤ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (اللهِيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ) قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَعْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا). فَأَيُّ الرِّقَابِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَعْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: (فَتُعِينُ ضَائِعاً، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: (فَاحْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَسَنَةٌ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَاكَ؟ قَالَ: (فَاحْبِسْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَسَنَةٌ تَصَدَقْتَ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ).

## • إسناده حسن.

١٣٦٦٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ قَبْلِكَ، أَوْصِنِي، فَقَالَ: سَأَلْتَ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ قَبْلِكَ، (أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْأُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْأُوسِيكَ بِلِحْرِ اللهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٦٦ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ

قَالَ: (أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ مَنْعَكَ، وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَك).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٦٧ ـ (حم) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ صَائِماً، وَعَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، غُفِرَ لَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ صَائِماً، وَعَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، غُفِرَ لَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ صَائِماً، وَعَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، غُفِرَ لَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ صَائِماً، وَعَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، غُفِرَ لَهُ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ مِنْ بَعْدُ).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٦٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ مَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَخٍ بَخٍ! خَمْسٌ مَا أَنْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَقَّىٰ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَقَّىٰ فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدَاهُ) وَقَالَ: (بَخٍ بَخٍ! لِخَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِناً بِهِنَّ دَخَلَ فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدَاهُ) وَقَالَ: (بَخٍ بَخٍ! لِخَمْسٍ مَنْ لَقِيَ اللهَ مُسْتَيْقِناً بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَسَابِ).

• حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح.

١٣٦٦٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ أَوَّلَ مَا بُنِيَ مَسْجِدُهَا، وَهُوَ فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ يَوْمَئِذٍ، وَجُدُرُهُ مِنْ سِهْلَةٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ: بَلَغَنِي حَجَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ إِبِلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، فَاسْتَتْبَعْتُ رَاحِلَةً مِنْ إِبِلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ لَهُ فِي طَرِيقِ عَرَفَةَ، أَوْ وَقَفْتُ لَهُ فِي طَرِيقِ عَرَفَةَ، قَالَ: حَتَّىٰ جَلَسْتُ لَهُ فِي طَرِيقِ عَرَفَةَ، أَوْ وَقَفْتُ لَهُ فِي طَرِيقِ عَرَفَةَ، قَالَ:

١٣٦٦٧ ـ (١) جاء في حاشية طبعة مؤسسة الرسالة: كذا في جميع النسخ، وقال السندي: أي من ذنب.

فَإِذَا رَكْبٌ عَرَفْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيهِمْ بِالصِّفَةِ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَمَامَهُ: خَلِّ لِي عَنْ طَرِيقِ الرِّكَابِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (وَيْحَهُ! فَأَرَبٌ مَا لَهُ)؟ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ اخْتَلَفَتْ رَأْسُ النَّاقَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: (بَحْ بَحْ! لَئِنْ كُنْتَ عَلَىٰ عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّة، وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: (بَحْ بَحْ! لَئِنْ كُنْتَ قَصَرْتَ فِي الْجُطْبَةِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ، افْقَهْ إِذاً: تَعْبُدُ اللهَ وَعَلَىٰ لَا تَصُومُ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاة، وَتُؤدِّي الزَّكَاة، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، خَلِّ طَرِيقَ الرِّكَابِ).

• إسناده ضعيف.

□ زاد في رواية: (وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْك، وَتَكْرَهُ
 لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَىٰ إِلَيْك).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٧ - (حم) (ع) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ، فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِخِطَامِهَا، فَدُفِعْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَأَرَبٌ مَا جَاءَ بِهِ)؟ فَقُلْتُ: نَبِّنْنِي بِعَمَلٍ فَدُفِعْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَأَرَبٌ مَا جَاءَ بِهِ)؟ فَقُلْتُ: نَبِّنْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَيُجْرِثَ فِي الْخُطْبَةِ، لَقَدْ أَعْظَمْتَ أَوْ أَطْوَلْتَ: ثَمَّ قَالَ: (لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْخُطْبَةِ، لَقَدْ أَعْظَمْتَ أَوْ أَطُولْتَ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَأْتِي إِلَىٰ النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتُوهُ إِلَيْكَ، وَمَا كَرِهْتَ لِنَاسَ مِنْهُ، خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ). [حم٥ ١٦٧٠، ١٦٧٠] لِنَفْسِكَ فَدَعُ النَّاسَ مِنْهُ، خَلِّ عَنْ زِمَامِ النَّاقَةِ).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٧١ ـ (حم) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي

قَاصُّ أَهْلِ فِلَسْطِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (ثَلَاثٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنْ كُنْتُ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ؛ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ؛ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا \_ و قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ؛ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا \_ و قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ : إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ؛ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ).

• حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

١٣٦٧٢ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَأَوْمَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَوْ وَضَعَ لَهُ وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّادِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، عَمَلَ النَّادِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ جَرْعَةٍ غَيْظٍ يَكُظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلّهِ؛ إِلَّا مَلاَ اللهُ جَوْفَهُ إِيمَاناً). [حم١٠٥]

• إسناده ضعيف جداً.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ).

• صحيح لغيره.

١٣٦٧٤ - (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، قَالَ: (أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ،

وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُهْرٍ).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٧٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَدَىٰ زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّباً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِباً، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشَّرْكُ بِاللهِ ﷺ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ، أَوْ الْفِرَارُ يَوْمَ النَّحْفِ، أَوْ يَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقِّ).

• إسناده ضعيف.

١٣٦٧٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ).

• إسناده ضعيف.

المَّارِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ نَجَى سَتَرَهُ اللهُ عَلْهُ مُسْلِماً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ نَجَى سَتَرَهُ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ مَكُرُوباً، فَكَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَنْهُ فَي حَاجَتِهِ).

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

١٣٦٧٨ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَابْتَدَأْتُهُ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: (يَا عُقْبَةُ! احْرُسْ لِسَانَك، وَلْيَسَعْك بَيْتُك، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيتَتِك). قَالَ: ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَابْتَدَأَنِي، فَأَخَذَ بِيدِي فَقَالَ: (يَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ! أَلَا أُعَلِّمُك خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ عَامِرٍ! أَلَا أُعَلِّمُك خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أَنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ

وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ)؟ قالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ! قَالَ: فَأَقْرَأَنِي: ﴿ وَهُوْلُ أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ۞ ، وَهَا أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ۞ ، وَهَا أَعُودُ بِرَتِ الْفَلَقِ ۞ ، قُمَّ قَالَ: (يَا عُقْبَةُ! لَا تَنْسَاهُنَّ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَّىٰ بِرَتِ النَّاسِ ۞ ، ثُمَّ قَالَ: (يَا عُقْبَةُ! لَا تَنْسَاهُنَّ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً حَتَّىٰ تَقُرأَهُنَّ ) قَالَ: فَمَا نَسِيتُهُنَّ مِنْ مُنْذُ قَالَ: لَا تَنْسَاهُنَّ، وَمَا بِتُ لَيْلَةً قَطُّ حَتَّىٰ أَقْرَأَهُنَّ .

قَالَ عُقْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَابْتَدَأْتُهُ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: يَا مُقْبَةُ ! صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ: (يَا عُقْبَةُ ! صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ). [حم٢٢٣٥، ١٧٤٥٢، ٢٢٢٣٥]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

١٣٦٧٩ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَتَصْدِيقٌ، وَجِهَادٌ فِي يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ)، قَالَ الرَّجُلُ: أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (فَلِينُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ الطَّعَامِ، وَسَمَاحٌ، وَحُسْنُ خُلُقٍ). قَالَ الرَّجُلُ: أَرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ). [حم١٧٨١٤]

• حديث محتمل للتحسين.

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: (لَيْ يُولِي اللَّهِ عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: (لَيْنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ: أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَقُكَ الرَّقَبَةَ) فَقَالَ: (لَا، إِنَّ عِتْقَ الرَّقَبَةَ) فَقَالَ: (لَا، إِنَّ عِتْقَ الرَّقَبَةَ) فَقَالَ: (لَا، إِنَّ عِتْقَ

النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ (١)، وَالْفَيْءُ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْوَكُوفُ (١)، وَالْفَيْءُ عَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ الْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ؛ إِلَّا مِنَ الْخَيْرِ).

• إسناده صحيح، رجاله ثقات.

١٣٦٨١ ـ (حم) عَنْ مَاعِزٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَنْ الْأَعْمَالِ اللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْغَمَلِ، كَمَا بَيْنَ مَطْلَع الشَّمْسِ إِلَىٰ مَغْرِبِهَا). [حم١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١]

# • حديث صحيح.

يَقُولُ: (أَيُّمَا رَجُلِ رَمَىٰ بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ رَجُلٌ ، فَبَلَغَ مُخْطِئاً، أَوْ مَصِيباً، فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَابَ مُصِيباً، فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَرَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ نُورٌ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقِ بِعُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقِ، فِدَاءٌ لَهُ مِنَ النَّارِ. وَأَيُّمَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقِ بَعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقِة بِعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقِة بَعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بَعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتَقَةِ بِعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بَعُضْوِ مِنَ الْمُعْتَقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بَعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بِعُضُو مِنَ الْمُعْتِقَةِ بَعُضُو مِنَ النَّهُ وَلَكُ مَنْ النَّارِ. وَأَيُّمَا رَجُلِ مَا إِلَىٰ الْمُعْتَقِةِ بَعُضُو مِنَ النَّارِ. وَأَيُّمَا رَجُلِ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاة وَفَعُهُ اللهُ وَهِلَى أَمَاكِنِهِ ، سَلِمَ مِنْ كُلِّ فَعَدَ قَعَدَ قَعَدَ فَعَدَ مَالِماً ).

١٣٦٨٠ ـ (١) (الوكوف): الغزيرة اللبن.

فَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا ابْنَ عَبَسَة؟! قَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَيْرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ أَوْ سَبْع، فَانْتَهَىٰ عِنْدَ سَبْعِ مَا حَلَفْتُ \_ يَعْنِي: مَا بَالَيْتُ \_ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنِّي، وَاللهِ! مَا أَدْرِي عَلَى مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. [مَا الله عَلَيْهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ .

#### • إسناده ضعيف.

□ وزاد في رواية: (وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ وَزَاد في رواية: (وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ وَزَاد في رواية: (وَمَنْ أَنِّي بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ).
 □ [حم١٩٤٣٧]

١٣٦٨٣ ـ (حم) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ اللهِ وَلْيَتْقِ اللهَ، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ اللهَ وَلْيَتْقِ اللهَ، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَقُلْ حَقّاً أَوْ لِيَسْكُتْ). [حم ٢٠٢٨٥، ٢٠٢٨٦، ٢٣٤٩٦]

## • إسناده صحيح.

١٣٦٨٤ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، قَالَ فَقُلْتُ: أَيُّكُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ؟ قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُو يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ، قَالَ: فَإِذَا هُو مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجْفُو مُحْتَبٍ بِبُرْدَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجْفُو عَنْ أَشْيَاءَ فَعَلِّمْنِي، قَالَ: (اتَّقِ اللهَ وَظَلْ ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَو أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَةَ! فَإِنَّ اللهَ وَلُو أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي، وَإِيَّاكَ وَالْمَخِيلَةَ! فَإِنَّ اللهَ

تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنْ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ يَعْلَمُهُ فِيكِ، فَلَا تُعْلَمُهُ فِيهِ، فَيَكُونَ لَكَ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتُمَنَّ فِيكَ، فَلَا تُشْتُمَنَّ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتُمَنَّ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتُمَنَّ أَجْرُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَلَا تَشْتُمَنَّ أَجُداً).

# • حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

□ وزاد في رواية: (وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ! فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، وَالْخُيلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللهُ ﷺ).

□ وزاد في رواية أخرىٰ: (وَلَا تَسُبَّنَ أَحَداً)، فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَداً، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيراً.

آلَذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ اللهِ! إِلامَ تَدْعُو؟ قَالَ: (أَدْعُو إِلَىٰ اللهِ وَحْدَهُ اللّٰذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ اللّٰذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرُّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ) قالَ: دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ) قالَ: قُلْتُ: فَأَوْصِنِي قَالَ: (لَا تَسُبَّنَ أَحَداً، وَلَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ لَلْمَسْتَسْقِي، وَاتَزِرْ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَزِرْ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ الْمُسْتَسْقِي، وَاتَزِرْ إِلَىٰ نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَتَعَالَىٰ لَا الْمَحْبَلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُحِبُّ الْمَحْيِلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُحْبَلُهَ الْمَحْيِلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا لَكُوبُ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يُحْبَلُهَ الْمَحْيِلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا لَا لَكَ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا لَتَعَلَىٰ لَا الْمَحْيِلَة وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا لَهُ وَلَا اللّهَ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْرَاقِ فَي الْمَعْمِيلَةِ وَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا لَهُ لَكُونَا وَلَا اللهَ لَعْ الْمُولِكَ فَي الْمَالِكُونَ اللهَ لَيْقِي اللهَ لَوْ اللّهُ لَعْلَالَىٰ اللهَ لَوْلَا اللهُ اللهُ اللّهُ عَبْلُولُ أَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

# • إسناده صحيح.

١٣٦٨٦ \_ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَمَرَنِي خَلِيلِي ﷺ بِسَبْعٍ: أَمَرَنِي بِصَبْعٍ: أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونِي، وَلَا

أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحْداً شَيْئاً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَداً شَيْئاً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةً لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً لِا أَكْثِر مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. [حم١١٤١٥، ٢١٤١٥]

## • حديث صحيح، وإسناده حسن.

الله عَشْرِ وَالدَيْكَ، وَلا تَعْرُفُ وَالدَيْكَ، وَلِا تَعْرُفُ وَلا تَعُقَّنَ وَالدَيْكَ، وَلا تَعُقَّنَ وَالدَيْكَ، وَلا تَعْرُكُنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلا تَعُقَّنَ وَالدَيْكَ، وَلا تَعْرُكَنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلا تَتْرُكَنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلا تَشْرَبَنَ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلا تَشْرَبَنَ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلا تَشْرَبَنَ خَمْراً، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيةَ! فَإِنَّ بِالْمَعْصِيةِ حَلَّ خَمْراً، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيةَ! فَإِنَّ بِالْمَعْصِيةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ وَإِنَّهُ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ سَخَطُ اللهِ وَيَاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَلَىٰ عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَلَىٰ عَمَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ).

## • إسناده ضعيف.

المه الله عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي خَمْسٍ، مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَىٰ اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ خَمْسٍ، مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَىٰ اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ خَمْتِ خَمْتِ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَىٰ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ تَعَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ .

#### • حديث حسن.

١٣٦٨٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةً،

فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! سَلِّمْهُمْ وَخَنِّمْهُمْ) قَالَ: فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا.

قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزُواً ثَانِياً، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ).

قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ غَزُواً ثَالِثاً، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَتَيْتُكُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ مَرَّتِي هَذِهِ، فَسَأَلْتُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَدَعَوْتَ اللهَ وَعَنِمْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَدَعَوْتَ اللهَ وَعَنِمْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَادْعُ اللهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! سَلِّمْهُمْ وَغَنِمْنَا، قَالَ: فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، وَمَعْنِمْنَا، وَمَعْنِمْنَا، وَمَعْنِمْنَا، وَمَعْنِمْنَا، وَمَعْنِمْنَا، وَعَنِمْنَا، وَعَنْمُهُمْ وَغَنْمُهُمْ وَعَنْمُهُمْ وَغَنْمُهُمْ وَعَنْمُهُمْ وَعَنْمُونَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَيَعْنِمُنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَعَنِمْنَا وَيَعْنِمُنَا وَعَنِمْنَا وَيَعْفَى وَاللَّهُ وَعَنْمُنَا وَيُعْتَعْمُ وَعَنْمُونَا وَقَالَ: (اللَّهُمُّ اللهُ وَعَنِمْنَا، وَعَنِمْنَا، وَمُ وَسَلِمْنَا وَيُعْتَمْهُمْ وَعَنْمُونَا وَقَالَ: (اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَعَنْمُنَا وَلَا وَلَا لَاللَّهُ وَعَنْ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُمُ وَلَا لَا لَهُ لِي إِلْمُ لَعِلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُمْ وَاللَّهُمُ وَعَنْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَعَنْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَالَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُمْ وَاللَّهُ وَالْتُوا أَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِهُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالِمُوالْمُوالْمُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَالَالَالَالَالَهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُوالِمُولَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَالِ

ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) قَالَ: فَمَا رُئِيَ أَبُو أُمَامَةَ وَلَا امْرَأَتُهُ وَلَا خَادِمُهُ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) قَالَ: فَمَا رُئِيَ فِي دَارِهِمْ دُخَانٌ بِالنَّهَارِ قِيلَ: اعْتَرَاهُمْ لَا صُيَّاماً، قَالَ: فَكَانَ إِذَا رُئِيَ فِي دَارِهِمْ دُخَانٌ بِالنَّهَارِ قِيلَ: اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ نَزَلَ بِهِمْ نَازِلٌ.

قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَوْتَنَا بِالصِّيَامِ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ بَارَكَ اللهُ لَنَا فِيهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَمُرْنِي بِعَمَلِ الصِّيَامِ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ بَارَكَ اللهُ لَنَا فِيهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَمُرْنِي بِعَمَلِ الْحَرَ، قَالَ: (اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً؛ إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً). [حم ٢٢١٤٠ - ٢٢١٤، ٢٢١٩٥، ٢٢١٩٠]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٦٩٠ ـ (حم) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (اضْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ،

وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَعُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ).

• حسن لغيره.

المَّرْ عَالَ: قَالَ: وَبَاطِنُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَىٰ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّىٰ وَالنَّاسُ نِيَامٌ).

• إسناده حسن.

النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ \_ قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ ـ: (أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ). [حم ٢٣١٢]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

المجمع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌ مَبْرُورٌ).

ثُمَّ سَمِعَ نِدَاءً فِي الْوَادِي يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (وَأَنَا أَشْهَدُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَرِئَ مِنَ الشَّرْكِ). [حم٢٣٧٨٣]

• صحيح لغيره.

• حديث صحيح لغيره.

١٣٦٩٥ ـ (حم) عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ـ وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ـ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ مَبْرُورٌ).

• صحيح لغيره.

١٣٦٩٦ ـ (حم) عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ نَعُودُهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَبِسَبْعِمِائَةٍ. وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ عَلَىٰ أَهْلِهِ، فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ؛ فَبِسَبْعِمِائَةٍ. وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، أَوْ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَمَنْ الْبَتَلَاهُ اللهُ بَلَاءً فِي جَسَلِوهِ؛ فَهُوَ لَهُ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا. وَمَنْ الْبَتَلَاهُ اللهُ بَلَاءً فِي جَسَلِوهِ؛ فَهُوَ لَهُ عِطَةً ).

#### • إسناده حسن.

[وانظر (إِن الله كتب الإِحسان علىٰ كل شيء): ١٠٥٣٢.

وانظر (كل معروف صدقة): ٦٤٨٧ وما قبله وما بعده.

وانظر في التقوىٰ: ١٦٠٥٠.

وانظر في أعمال تدخل الجنة: ٨٨٩٣، ١٥٧٠٩.

وانظر الدال على الخير: ٨١٨٣.

وانظر في الإمساك عن الشر: ٦٤٨٢، ٨٠٢٣، ١٣٦٤٨].

# ٣ ـ باب: في الكبائر والموبقات

[انظر صفات المنافقين: ٢١٠ ـ ٢١٨].

١٣٦٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَيْ ، عَنِ النَّبِيِ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (١))، قالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَما هُنَّ؟ قَالَ: (الشَّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَأَكْلُ مالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ (٢) المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (٣).

■ وذكر النسائي: (الشح) بدلاً من السحر.

١٣٦٩٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَا يَمْ تَعْمَلُ مَا عَنْ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلُ مَا عَنْ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلُ مَا لَمْ تَعْمَلُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلُ مَا يَمُ تَعْمَلُ عَلَىٰ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ).

□ وفي رواية لهما: (وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ؛ إِلَّا لِلْنْيَا). □ وفي رواية لهما: (وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ؛ إِلَّا لِلْنْيَا).

١٣٦٩٧ ـ وأخرجه/ د(٤٨٧٤)/ ن(٣٦٧٣).

<sup>(</sup>١) (الموبقات): المهلكات وهي الكبائر.

<sup>(</sup>٢) (قذف المحصنات): المحصنات: العفائف، والقذف: رميهن بالزنى أو غيره من الفواحش.

<sup>(</sup>٣) (الغافلات): الغافلات عن الفواحش.

١٣٦٩٩ ـ (ق) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ، الشَّجَرَةِ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ، فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ في الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَنَلُ مَوْمِناً فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَنَلُ مُؤْمِناً بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ).

□ ولهما: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً..) الحديث.

□ زاد في رواية لمسلم: (وَمَنِ ادَّعَلٰ دَعْوَىٰ كَاذِبَةً لَيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ
 يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً. وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِين صَبْرِ (١) فَاجِرَةٍ (٢)).

الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدَّالًا) وَهُوَ خَلَقَكَ). قُلْتُ: إِنَّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). ذلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). ذلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ(٢)). [خ٧٧٤/ م٨٦]

<sup>(1) (</sup>يمين صبر): هي التي أُلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. وأصل الصبر: هو الحبس والإمساك.

<sup>(</sup>٢) (ومن حلف على يمين صبر فاجرة): قال القاضي عياض: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن يعطفه على قوله قبله: «ومن ادعىٰ دعوىٰ كاذبة...»: أي: ومن حلف علىٰ يمين صبر، فهو مثله.

 $<sup>1770^{-}</sup>$  وأخرجه/ د(۲۳۱۰)/ ت(۲۱۸۳) (۳۱۸۳)/ ن(۲۰۲۱ - ۲۰۰۱)/ حم (۱۱۲۳) (۲۱۲۳) (۲۱۲۱) (۲۱۲۱) (۲۱۲۱) (۲۱۲۱) (۲۱۲۱)

<sup>(</sup>١) (نداً): أي: مثلاً وشبيهاً.

<sup>(</sup>٢) (تزاني حليلة جارك): معنى تزاني: أن يزني بها برضاها. والحليلة: الزوجة، سميت بذلك لكونها تحل له.

□ زاد في رواية لهما: فَأَنْزَلَ اللهُ رَجَّلَتُ تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَنْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَنْعُونَ مَعْ اللهِ إِلَهُ الآية [الفرقان: ٢٨].

١٣٧٠١ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ اللهِ عَنِ أَنَسِ وَ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَسَهَادَةُ الْكَبَائِرِ قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الْكَبَائِرِ قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الْكَبَائِرِ قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ اللَّهُ وَلِهُ اللهُ ال

□ ولهما: (أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ ـ أَوْ قَالَ: - شَهَادَةُ الزُّورِ).

قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: (شَهَادَةُ الزُّورِ). [خ٩٧٧٥]

١٣٧٠٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ). ثَلَاثًا، قالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (الإَشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ \_ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا (١)، فَقَالَ: \_ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ(٢)).

قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٣). [خ٢٦٥٤/ م٨٥] قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتِهُ سَكَتَ (٣) م ١٣٧٠٣ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيِّبَه قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقِ:

۱۳۷۱ \_ وأخــرجـه/ ت(۲۰۱۸) (۲۰۱۸) ن(۲۰۱۱) حــم(۲۳۳۱) حــم(۲۳۳۲) . (۲۲۳۱)

۱۳۷۰۲ ـ وأخرجه/ ت(۱۹۰۱) (۲۰۳۸) (۳۰۱۹)/ حم(۲۰۳۸۵) (۲۰۳۹۶).

<sup>(</sup>١) (وجلس وكان متكتاً): هذا يشعر بأنه اهتم بذُلك حتى جلس، ويفيد تأكيد تحريمه.

<sup>(</sup>٢) (قول الزور): ومنه شهادة الزور.

<sup>(</sup>٣) (قلنا: ليته سكت): أي: قالوا ذٰلك شفقة عليه.

۱۳۷۰۳ و أخسر جسه / د(۲۲۸۹) ت (۲۲۲۵) ز (۲۸۸۵) (۲۸۸۸) (۵۷۲۵) =

| ىرَ حِينَ يَشْرَبُ        | وَلَا يَشْرَبُ الخَمْ      | وَهْوَ مُؤْمِنٌ،      | حِينَ يَزْنِي                | (لَا يَزْنِي الزَّانِي   |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| ، نُهْبَةً (١) ، يَرْفَعُ | نَوْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ | يَسْرِقُ وَهْوَ هُ    | يَسْرِقُ حِينَ               | وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا   |
| [خ۲٤٧٥/ م٥٥]              | وَهْوَ مُؤْمِنٌ).          | ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا | أَبْصَارَهُمْ <sup>(۲)</sup> | النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا |

□ وفي رواية لهما: (وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ). [خ٦٨١٠]

☐ وفي رواية لهما: (وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ..). [خ٧٥٥]

□ زاد مسلم في رواية: (وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ).

■ وفي رواية للنسائي ذَكّرَ فِيهَا السَّرِقَة، والزِّنَىٰ، وَالْخَمْرَ، قَالَ: وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (٤).

١٣٧٠٤ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ).

□ وفي رواية: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: (الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ).

<sup>=</sup> جه(۲۹۳۱)/ مي(۱۹۹۶) (۲۱۰۱)/ حم (۸۲۰۷) (۸۲۰۸) (۹۰۰۸) (۹۰۰۸) (۱۰۲۱۲).

<sup>(</sup>١) (نهبة): من النهب: وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً.

<sup>(</sup>٢) (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): وذُّلك بسبب شرف ونفاسة ما انتهبه.

<sup>(</sup>٣) (يغل): الغلول هو الخيانة من المغانم.

<sup>(</sup>٤) قال الألباني: عن هلذه الرواية: منكر.

١٣٧٠٤ ـ وأخرجه/ ت(٣٠٢١)/ ن(٤٠٢٢) (٤٨٨٣)/ مي(٢٣٦٠)/ حم(٢٨٨٤).

١٣٧٠٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ).

قالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [خ٩٠٨٦ (٢٧٨٢)]

١٣٧٠٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٍ قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْجِدٌ في الحَرَمِ (١)، وَمُبْتَغٍ فِي الإسْلَامِ سُنَّةَ النَّاسِ إِلَىٰ اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْجِدٌ في الحَرَمِ (١)، وَمُبْتَغٍ فِي الإسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ (٢)، وَمُطَّلِبُ دَم امْرِيُ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ).

١٣٧٠٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ \_ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ \_ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ لِكُ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ إِلَيْهِمْ \_ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ(١)).

■ ولفظ النسائي: (... الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ، وَالْإِمَامُ الْكَذَّاتُ). الْكَذَّاتُ).

■ وفي رواية له: (أَرْبَعَةٌ يَبْغُضُهُمُ اللهُ وَكَالَىٰ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ،

١٣٧٠٥ ـ وأخرجه/ ن(٤٨٨٤).

١٣٧٠٦ ـ (١) (ملحد في الحرم) الملحد: الماثل عن الحق. وهذه الصيغة مستعملة للخارج عن الدين.

<sup>(</sup>٢) (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية): معناه: أن يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها. و(سنة الجاهلية): ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه.

١٣٧٠٧ ـ وأخرجه/ ن(٢٥٧٤)/ حم(٩٥٩٤) (١٠٢٢٧).

<sup>(</sup>١) (عائل مستكبر): هو الفقير المتكبر.

وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ). [ن٥٧٥٠]

١٣٧٠٨ - (دن) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: لَهُ صُحْبَةٌ -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: لَهُ صُحْبَةٌ -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: (فَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، (هُنَّ تِسْعٌ) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)، وزَادَ: (وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَالْمَاهُ اللهِ الْمَسْلِمَيْنِ، وَالْمَوْاتاً). [د٢٨٧٥/ ٢٨٧٥]

□ والحديث عند النسائي. فَقَالَ: (هُنَّ سَبْعٌ) وَذَكَرَ بعض حديث أبي هريرة.

• حسن.

١٣٧٠٩ ـ (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ ﷺ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالْمَدْمِنُ عَلَىٰ وَالدَّيُّوثُ (١) وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَىٰ وَالدَّيُّونُ الْجَنَّةُ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَىٰ وَالدَّيُّونُ الْجَنَّةُ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَىٰ الْخَمْرِ، وَالْمَنَانُ بِمَا أَعْطَىٰ).

• حسن صحيح.

• ١٣٧١ - (ن) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي قَالَ: النَّكَةَ وَيَعْبِمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي النَّكَةَ وَيَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي النَّبَائِرِ؟ فَقَالَ: الزَّكَاةَ، وَيَخْتَنِبُ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: (الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ). [ن ٤٠٢٠] وصحيح.

١٣٧٠٨ ـ (١) أي: معنىٰ حديث أبي هريرة الذي هو في أول هـٰـذا الباب.

۱۳۷۰۹ ـ وأخرجه/ حم(۵۳۷۲) (۲۱۸۰) (۲۱۸۰).

<sup>(</sup>١) (الديوث): هو الذي لا غيرة له على أهله.

١٣٧١١ ـ (ن مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:
 (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ). [ن٨٦٨٥/ مي ٢١٣٨، ٢١٣٩]
 □ وفي رواية للدارمي زاد: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ).. وذكر الحديث.

## • صحيح.

١٣٧١٢ ـ (ت جه مي) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكِبْرِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ).

□ وعند ابن ماجه والدارمي بلفظ: (مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الْجَسَدَ، وَهُوَ بَرِيءٌ...). [جه٢٦٣٤مي ٢٤١٢م]

□ وفي رواية للترمذي بلفظ: (الْكَنْزِ، وَالْغُلُولِ، وَالدَّيْنِ). [ت١٥٧٣] • صحيح، والرواية الأخيرة شاذة.

المُعَالَ: قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْفَرُولُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ اللهِ عَمْدِ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفُ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفُ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ؛ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [ت٢٠٢٠]

• حسن.

١٣٧١٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۳۷۱۱ و أخرجه / حم (۲۵۳۷) (۲۸۸۲) (۲۸۹۲).

۱۳۷۱۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۲۹) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲) (۲۲۲۲).

١٣٧١٣ ـ وأخرجه/ حم(١٦٠٤٣).

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْسٍ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ). [حم١١٧٨، ١١٣٩٨، ١١٣٩٨] • حسن لغيره.

١٣٧١٥ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَخْرُجُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَخْرُجُ عُلَ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ: وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ، وَبِمَنْ جَعَلَ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفُهُمْ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفُهُمْ فَي قَلْدِفُهُمْ فَي عَمْرَاتِ جَهَنَّمَ).

• بعضه صحيح لغيره، وإسناده ضعيف.

١٣٧١٦ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ<sup>(١)</sup> مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَلَا الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ).

• حسن لغيره.

١٣٧١٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)؟

قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَسْمَعْهُ، قَالَ جَابِرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَمْرٍ وَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ. [حم١٤٧٣]

• صحيح لغيره.

١٣٧١٨ - (حم) عَنْ سَهْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ:

١٣٧١٦ ـ (١) (حائط القدس): بمعنى حظيرة القدس، وهي أعلىٰ الفردوس.

(لَا تَزَالُ الْأُمَّةُ عَلَىٰ الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا ثَلَاثٌ: مَا لَمْ يُقْبَضْ الْعِلْمُ مِنْهُمْ، وَيَكْثُرْ فِيهِمْ وَلَدُ الْحِنْثِ، وَيَظْهَرْ فِيهِمُ الصَّقَّارُونَ). قَالَ: وَمَا الصَّقَّارُونَ، أَوْ الصَّقْلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بَشَرٌ يَكُونُ فِي آخِرِ الصَّقَّارُونَ، أَوْ الصَّقْلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بَشَرٌ يَكُونُ فِي آخِرِ الصَّقَّارُونَ، أَوْ الصَّقْلَاوُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بَشَرٌ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ تَحِيَّتُهُمْ بَيْنَهُمْ، التَّلَاعُنُ).

• إسناده ضعيف.

١٣٧١٩ ـ (حم) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ: (إِنَّ أَعْظَمَ الْفِرَىٰ ثَلَاثَةٌ: أَنْ يَفْتَرِيَ الرَّجُلُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ وَلَمْ يَرَ، وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَىٰ وَالِدَيْهِ فَيُدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يَقُولُ: سَمِعَنِي وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِّي). [حم١٦٩٨، ١٦٩٨، ١٦٩٨، ١٦٩٨، ١٦٩٨،

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٧٢٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَلْعُونٌ مَنْ مَنْ مَنْ عَيَّرَ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْم لُوطٍ). [حم١٨٧٥، ٢٨١٦، ٢٩١٥ ـ ٢٩١٥]

• إسناده حسن.

١٣٧٢١ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالصُّفْرَةَ ـ يَعْنِي: يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ وَالصُّفْرَةَ ـ يَعْنِي: الْخَلُوقَ ـ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ، وَعَزْلَ الْخَلُوقَ ـ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ، وَعَزْلَ الْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ (١) الْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ (١)

١٣٧٢١ ـ (١) أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حد التحريم، والمراد بإفساد الصبي: أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها.

وَعَقْدَ التَّمَائِم، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالظَّرْبَ بِالْكِعَابِ.

• إسناده ضعيف. [حم٥-٣٦، ٢٧٧٤، ١٧٩]

النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيّاً، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَأَمْمُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَثِّلُ (١) مِنَ الْمُمَثِّلِينَ).

• إسناده حسن.

١٣٧٢٣ ـ (حم) عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ). [حم١٩١٠]

• حديث صحيح لغيره.

١٣٧٢٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ حَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ حَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. وَمَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ، سَقَاهُ اللهُ ﷺ قَالَ: (نَهْرٌ لِلْخُوطَةِ؟ قَالَ: (نَهْرٌ لِلْخَمْرِ، سَقَاهُ اللهُ ﷺ قَالَ: (نَهْرٌ لِلْخُوطَةِ؟ قَالَ: (نَهْرٌ لِلْخُومِينَ أَهُلُ النَّارِ رِيعُ فُرُوجِهِمْ). [حم١٩٥٦٩]

• إسناده ضعيف.

الله ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي: الْإَسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ، وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ).

• إسناده ضعيف جداً.

١٣٧٢٢ ـ (١) الممثل: الذي يصنع التماثيل.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ وَمَاتَ (ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَىٰ إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً، وَأَمَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَىٰ إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا، فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ مَنْ فَي نَازَعَ الله وَلَا أَوْ اللهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).

## • إسناده صحيح.

١٣٧٢٧ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهَا إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي خَمْرٍ عَلَىٰ بَابِهَا، فَسَمِعَتْ حِسَّ النَّاسِ، فَقَالَتْ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ قُلْتُ: رَجُلٌ أُخِذَ سَكْرَاناً مِنْ خَمْرٍ فَضُرِبَ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَشْرَبُ فَضُرِبَ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَشْرَبُ اللهِ اللهَ اللهَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَشْرَبُ اللهَ السَّارِبُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ـ يَعْنِي: الْخَمْرَ ـ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي الشَّارِبُ حِينَ يَشْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ) فَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَإِيَّاكُمْ! وَالْ يَسْرَفِ عَلَى النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا رُوسَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ)

## • مرفوعه صحيح لغيره.

١٣٧٢٨ \_ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ).

• حسن لغيره دون قوله: «ولا مكذب بقدر».

١٣٧٢٩ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَفْرَىٰ الْفِرَىٰ مَن ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَفْرَىٰ الْفِرَىٰ مَنْ أَرَىٰ

عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ). [حم١٩٩٨]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

قَالَ: كُنّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَىٰ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: كُنّا بِمَكَّةَ فَجَلَسْنَا إِلَىٰ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذَا، فَلَمْ نَسْأَلْهُ وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: مَا بَالُكُمْ لَا تَتَكَلَّمُونَ، وَلَا مَذَكُرُونَ اللهَ؟ قُولُوا: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، بَوْاحِدَةٍ عَشْراً وَبِعَشْرِ مِائَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ الله عَلَىٰ مَضَادُ اللهِ فِي عَشْراً وَبِعَشْرِ مِائَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ الله عَلَىٰ عَلَوا: بَلَىٰ قَالَ: (مَنْ عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ ، فَهُو مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَىٰ يَنْرُكَ، وَمَنْ قَفَا(١) حَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ، فَهُو مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَىٰ يَنْرُكَ، وَمَنْ قَفَا(١) عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ، فَهُو مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَىٰ يَنْرُكَ، وَمَنْ قَفَا(١) عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ، فَهُو مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَىٰ يَنْرُكَ، وَمَنْ قَفَا(١) عَلَىٰ خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ، فَهُو مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَىٰ يَنْرُكَ، وَمَنْ قَفَا(١) مُومِنَةً أَوْ مُؤْمِنَةً ، حَبَسَهُ الله فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةٍ أَهْلِ النَّارِ. وَمَنْ مَاتَ مَوْمِنَةً الْفَجْرِ مَقَ الْا فَيْ الْفَارِيْ وَمَنْ مَالَا الْفَجْرِ وَمَنْ أَلُوا عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِل).

• حسن، وإسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۰۳۱۹، ۱۰۳۲۰، ۲۸۲۱۱، ۱۲۲۵].

١/١٣٧٢٩ ـ (١) (قفا مؤمناً): إذا رماه بالبهتان والأمر القبيح.



# ١ ـ باب: فضل الحب في الله تعالىٰ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي عُرَّمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَعُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلِّي).

المعرف النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّهُ: (أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ<sup>(۱)</sup> اللهُ لَهُ، عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ<sup>(۲)</sup>، مَلَكاً. فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هَــذِهِ الْقَرِيْةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ: أَرْيدُ أَخاً لِي فِي هَــذِهِ الْقَرِيْةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟<sup>(۳)</sup> قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ عَلَىٰ. قَالَ: فَإِنِّي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ).

\* \* \*

١٣٧٣٢ - (د) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: (إِنَّ

۱۳۷۳ ـ وأخرجه/ مي(۲۷۵۷)/ ط(۱۷۷۱)/ حم(۲۳۱۱) (۸٤٥٥) (۸۸۳۲) (۱۰۷۸۰) (۱۰۹۱۰).

۱۳۷۳ ـ وأخرجه/ حم(۷۹۱۹) (۷۹۱۹) (۸۹۹۸) (۱۰۲۲۷) (۱۰۲۰۰ ـ ۱۰۲۰۲).

<sup>(</sup>١) (فأرصد): أي: أقعده يرقبه.

<sup>(</sup>٢) (مدرجته) المدرجة: هي الطريق.

<sup>(</sup>٣) (تربها): أي: تقوم بإصلاحها.

مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأَنَّاساً مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاء، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تُحْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا هُمْ قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمُوالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا. فَوَاللهِ! إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ أَمُوالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا. فَوَاللهِ! إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا اللهِ إِنَّ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) وَقَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا اللَّهُ اللهِ إِنَّ اللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ لَكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ اللّهُ اللهُ الله

## • صحیح

اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ عَلَى: الْمُتَحَابُونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَاللهُ هَدَاءُ).

#### • صحيح.

١٣٧٣٤ ـ (د) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ).

#### • صحيح.

الْأَعْمَالِ: الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْضَلُ اللهَعْمَالِ: الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ).

• ضعيف.

١٣٧٣٦ ـ (ت) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١٣٧٣٥ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٠٣).

١٣٧٣٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥٦١٧) (١٥٦٣٨).

قَالَ: (مَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ). [ت٢٥٢١]

#### • حسن.

الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرَىٰ غُرَفُهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكَوْكَبِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرَىٰ غُرَفُهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكَوْكَبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ، فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ، فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَىٰ عَلَى

#### • إسناده ضعيف.

١٣٧٣٨ - (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَيُبْغِضَ يَقُولُ: (لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَقَّىٰ يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَيُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؛ فَقَدْ لِلَّهِ مَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ؛ فَقَدْ اللهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ؛ فَقَدْ اللهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ مَنَ اللهِ. وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي: اللهِ مَنْ اللهِ. وَإِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي: اللهِ يَذَكُرُونَ بِذِكْرِهِمْ).

• إسناده ضعيف.

المعالم المعالم المعاربة قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

• صحيح لغيره، وإسناده حسن.

• ١٣٧٤ - (حم) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: (أَيُّ عُرَىٰ الْإِسْلَامِ أَوْسَطُ)؟ قَالُوا: الصَّلَاةُ، قَالَ: (حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا). قَالُوا: (حَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا). قَالُوا:

صِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: (حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ). قَالُوا: الْحَجُّ، قَالَ: (حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ)، قَالَ: (إِنَّ أَوْسَطَ وَمَا هُوَ بِهِ)، قَالَ: (إِنَّ أَوْسَطَ عُرَىٰ الْإِيمَانِ: أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ). [حم١٨٥٢٤]

• حديث حسن بشواهده.

١٣٧٤١ ـ (حم) عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ: أنه دَعَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ السُّلَمِيَّ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَسَةَ! هَلْ أَنْتَ مُحَدِّثِي حَدِيثاً سَمِعْتَهُ أَنْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّ، لَيْسَ فِيهِ تَزَيُّدٌ وَلَا كَذِبٌ، وَلَا تُحَدِّثْنِيهِ عَنْ آخَرَ سَوْلَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَيْلِي سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَيْلِي سَمِعَهُ مِنْهُ غَيْرِكَ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَيْلِي يَقُولُ: قَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَنَاصَرُونَ مِنْ أَجْلِي اللهَ عَلَيْ لِلْهُ لَاللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

## • حدیث صحیح.

١٣٧٤٢ ـ (حم) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ أَبَا سَالِمِ الْجَيْشَانِيَّ أَتَىٰ إِلَىٰ أَبِي أُمَيَّةَ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ؛ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ؛ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، وَقَدْ جِئْتُكَ فِي مَنْزِلِكَ. [حم١١٥١٤،٢١٢٩٤]

• إسناده ضعيف.

الْإِيمَانِ؟ قَالَ: (أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ، وَتُعْمِلَ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: (وَأَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ، وَتُعْمِلَ لِللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ، وَتُعْمِلَ لِللهِ، وَتُعْمِلَ لِللهِ قَالَ: (وَأَنْ تُحِبَّ لِلسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ)، قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَأَنْ تُحِبَّ

لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَنْ تَقُولَ خَيْراً أَوْ تَصْمُتَ). [حم۲۱۳۲، ۲۲۱۳۲]

• صحيح لغيره، وإسناده ضعيف.

١٣٧٤٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْداً لِلَّهِ ﷺ). [حم٢٢٩]

• إسناده حسن.

١٣٧٤٥ ـ (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ، فِي ظِلِّ الْعَرْش يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [حم٢٢٠٣]

• حدیث صحیح.

دِمَشْقَ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْقٌ، وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ دِمَشْقَ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْقٌ، وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ أَكْحَلُ الْعَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا، كُلَّمَا احْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ رَدُّوهُ إِلَىٰ الْفَتَىٰ، فَتَىٰ أَكْحَلُ الْعَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا، كُلَّمَا احْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ رَدُّوهُ إِلَىٰ الْفَتَىٰ، فَتَىٰ شَابٌ قَالَ: قَلْتُ لِجَلِيسٍ لِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: فَجَئُوهُ مِنَ الْغَدِ قَالَ: فَلَمْ يَجِيئُوا، فَجَئُتُ مِنَ الْغَدِ قَالَ: فَلَمْ يَجِيئُوا، فَجَئُتُ مِنَ الْغَدِ قَالَ: فَلَمْ يَجِيئُوا، فَولَا: فَعَدَوْتُ مِنَ الْغَدِ قَالَ: فَلَمْ يَجِيئُوا، فَولَا: فَلَمْ يَجِيئُوا، فَالَ: فَمَدَنُوتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ فَرَكَعْتُ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ إِلَيْهِ فَالَ: فَمَدَنُوتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنِي لَأُحِبُكَ فِي اللهِ، قَالَ: فَمَدَّنِي إِلَيْهِ قَالَ: فَمَدَّنِي إِلَيْهِ قَالَ: فَمَدَّنِي إِلَيْهِ مَلَى مَنْ رَبِّهِ، يَقُولُ: (الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلَّهُ). قَالَ: فَحْرَجْتُ حَتَّىٰ لَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَ ظِلَّهُ). قَالَ: فَحْرَجْتُ حَتَّىٰ لَقِيتُ عُبَادَة بْنَ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا لَوْ يَثِيلُ يَقُولُ: (حَقَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَحَقَتْ مَحَبَّتِي

لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ). [حم٢٢٠٦٤]

## • إسناده صحيح.

□ وفي رواية: قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِيهِمْ فَتَّىٰ شَابٌ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِيهِمْ فَتَّىٰ شَابٌ أَكْحَلُ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [حم٢٢٠٨٠، ٢٢٠٨٠]

۱۳۷٤۷ ـ (حم ط) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ مثل حديث أبي مسلم بروايتيه.

□ وفي رواية عنه في «الموطأ» مثل الرواية الأولىٰ. [ط٩٧٧]. [وانظر: ١٣٦٤، ١٣٦٤].

# ٢ ـ باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده

١٣٧٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِسِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِسِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحِبُّوهُ، جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ). [خ٣٢٠٩/ ٢٣٣٨]

□ زاد مسلم في روايته: (وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ:
 إِنِّي أُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيْبُغِضُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ
 السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ توضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الأَرْضِ).

۱۳۷٤۸ ـ وأخرجه/ ت(۱۲۱۳)/ ط(۱۷۷۸)/ حم(۲۲۷) (۲۰۰۸) (۹۳۵۲) (۱۰۶۱۸) (۱۰۶۷۶).

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ قَالَ: كُنَّا بِعَرَفَةَ، فَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنِّي أَرَىٰ اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ لَأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنِّي أَرَىٰ اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، فَقَالَ: بِأَبِيكَ أَنْتَ! سَمِعْتُ أَبُا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ مثل الحديث السابق.

■ ولفظ الترمذي: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً، نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَاناً؛ فَأَحِبَّهُ. قَالَ: فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَحْبَبْتُ فُلَاناً؛ فَأَحِبَّهُ. قَالَ: فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَحْبَبُتُ فُلَاناً؛ فَأَحِبُكُ قَوْلُ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَهْلِكَ لَهُمُ ٱلزَّحْدُنُ وُدًا شَهُ [مريم] وَإِذَا أَبْغَضَ...) الحديث.

\* \* \*

١٣٧٤٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ إِذَا رَضِيَ عَنِ العَبْدِ أَثْنَىٰ (١) عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْخَيْرِ لَمْ يَعْمَلْهُ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ الْعَبْدِ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهُ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ الْعَبْدِ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهُ، وَإِذَا سَخِطَ عَلَىٰ الْعَبْدِ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ سَبْعَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الشَّرِّ لَمْ يَعْمَلْهُ).

• إسناده ضعيف.

١٣٧٥٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمِقَةُ (١) فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَبَ اللهُ عَبْداً قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ فُلَاناً؛ فَلَاناً؛ فَأَحبُّوهُ قَالَ: فَتَنْزِلُ لَهُ الْمِقَةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ). [حم٣٢٢٣]

• صحيح لغيره، وإسناده ضعيف.

١٣٧٤٩ ـ (١) (أثني): أي: يجري علىٰ ألسنة عباده مدحه أو ذمه.

١٣٧٥٠ ـ (١) (المقة): هي المحبة.

□ وزاد في رواية: (وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً قَالَ لِجِبْرِيلَ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَاناً؛ فُأَبْغِضُ مُلْناً؛ فُأَبْغِضُهُ، قَالَ: فَيُنَادِي جِبْرِيلُ: إِنَّ رَبَّكُمْ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فُأَبْغِضُوهُ).

الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ، وَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَىٰ لِجِبْرِيلَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ، وَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: فَلَاناً عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي، أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: وَخَمَتُ مَلْهُ اللهِ عَلَىٰ فُلَانٍ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، حَتَّىٰ رَحْمَةُ اللهِ عَلَىٰ فُلَانٍ، وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، حَتَّىٰ يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ). [حم٢٢٤٠]

• إسناده حسن.

# ٣ ـ باب: المرء مع من أحب

١٣٧٥٢ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ ضَلَيْهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قالَ: لَا السَّاعَةِ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ).

قالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ). قالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُ النَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [خ٨٦٦٨/ م٢٦٣٩] أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [خ٨٦٦٨/ م٢٦٣٩] اللهما: قالَ: بَيْنَمَا أَنَا والنَّبِيُ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ

المَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْة: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (١)، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). [خ٣١٥٧]

□ زاد في رواية للبخاري: قالَ: (إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)، فَقُلْنَا: وَنَحْنُ كَذَلِكَ؟ قالَ: (نَعَمْ). فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحاً شَدِيداً، فَمَرَّ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (٢)، فَقَالَ: (إِنْ أُخِّرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ لِللّٰمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي (٢)، فَقَالَ: (إِنْ أُخِّرَ هَذَا، فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ كَلَّا يَقُومَ السَّاعَةُ) (٣).

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي.

■ ولفظ أبي داود: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرِحُوا بِشَيْ فَرِحُوا بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْهُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَىٰ الْعَمَلِ مِنَ الْخَيْرِ يَعْمَلُ بِهِ، وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ، وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ).

■ وللترمذي في رواية: (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ، وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ).

■ وفي رواية لأحمد: (فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ).

<sup>(</sup>١) (استكان): أي: خضع.

<sup>(</sup>٢) (من أقراني): أي: مثلي في السن.

١٣٧٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ: (المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ). [خ١١٧٠/ م٢٦٤١]

\* \* \*

۱۳۷۰٥ ـ (د مي) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ؟ قَالَ: (أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)، قَالَ: فَإِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: (فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)، قَالَ: فَإِنِّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)، قَالَ: فَإِنِّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)، قَالَ: فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. [د٢٨٦٥/ مي٢٦٦]

• صحيح الإسناد.

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: مَعْ مَنْ أَحَبٌ). [حم١٤٦٠، ١٤٦٠، ١٥٢٤٠]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١٠٥٢.

وانظر في حبه ﷺ: ١٢٨ \_ ١٣٢].

١٣٧٥٣ ـ وأخرجه/ حم(٣٧١٨).

١٣٧٥٤ - وأخرجه/ حم(٤٩٦٦) (١٩٥٣١) (١٩٥٥١) (١٩٥٢٨) (١٩٦٢٨).

١٣٧٥٥ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٧٩) (٢١٤٦٣).

# ٤ \_ باب: تفسير البر والإثم

النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمُ الْبِرُّ وَالإِثْمُ مَا (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ. وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ). [م٣٥٥]

□ وفي رواية: قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ. كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْم. . .

وفيها: (وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ).

■ ولفظ الترمذي والدارمي: (مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ).

\* \* \*

١٣٧٥٨ ـ (مي) عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالْمِرِّ وَالْإِلْمِ)؟ قالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ: فَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَالَ لِوَابِصَةَ: (جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ وَالْإِلْمِ)؟ قالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ: (اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ) ـ ثَلَاثاً ـ (الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْمَأْنَ إلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْمَأْنَ إلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْمَأْنَ اللَّهُ النَّاسُ وَالْمَدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَنْتُوكَ).

• إسناده ضعيف.

١٣٧٥٩ ـ (حم) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ؟ قَالَ:

۱۳۷۵۷ ـ وأخرجه/ ت(۲۳۸۹)/ مي(۲۷۸۹) (۲۷۹۰)/ حم(۱۷۲۳ ـ ۱۷۲۳). ۱۳۷۵۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۹۹).

فَصَعَّدَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِلْا أَمْ تُونَ).
[حم١٧٧٤٢]

## • إسناده صحيح.

## • إسناده ضعيف جداً.

المَّامِيَّ النَّبِيَّ اللَّهِ الْمَامَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ اللَّهِ النَّبِيَّ اللَّهُ النَّبِيَّ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللللللِّ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

• حدیث صحیح، رجاله ثقات.

## ٥ \_ باب: مجالسة الصالحين

النبي عَنْ أَبِي مُوسىٰ فَقَالَ: عَنْ أَبِي مُوسىٰ فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ<sup>(۱)</sup>، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ولِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً رَيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً).

□ وفي رواية للبخاري: (وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ).

[وانظر (لا يشقىٰ جليسهم): ٨٥٦٤].

## ٦ ـ باب: استحباب طلاقة الوجه

١٣٧٦٣ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ). [٢٦٢٦]

34 34 34

١٣٧٦٤ ـ (ت) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ مَنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْيَغُ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ).

• صحيح.

١٣٧٦٢ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦٢) (١٩٦٠).

<sup>(</sup>١) (يحذيك): أي: يعطيك.

١٣٧٦٣ ـ وأخرجه/ ت(١٨٣٣)/ حم(٢١٥١٩).

١٣٧٦٤ ـ وأخرجه/ حم(١٤٧٠٩) (١٤٨٧٧).

قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَة، وَسَأَلْتُهُ عَنِ قَوْمِهِ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَة، وَسَأَلْتُهُ عَنِ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْمَعْرُوفِ فَيَئاً، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تَنْزِعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمَسْتَسْقِي، وَلَوْ أَنْ تُنْحِي الشَّيْءَ مِنْ طَرِيقِ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْطَلِقٌ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلُ بِهِ فَاعْمَلْ بِهِ عَلَى وَالْ سَاءَ أُذُنَكَ أَنْ تَسْمَعَهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَمَا سَاءً أَذُنَكَ أَنْ تَسْمَعِهُ فَاعْمَلُ بَعِلَى أَنْ الْعَلَى إِلَى إِلَى إِنْ لَعَلَى إِلَى إِ

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

[وانظر: ۱۱۰۰۵، ۱۳۲۵۸، ۱۳۲۲۷].

## ٧ ـ باب: مداراة الناس

رَجُلٌ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ). رَجُلٌ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ). فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ؟ فَقَالَ: (أَيْ عائِشَةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ، اتِّقَاءَ فُحْشِيهِ). [خ ١٣٢٦ (٦٠٣٢)/ م ٢٥٩١]

□ وفي رواية للبخاري: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَائِشَةُ! مَتَىٰ

۲۲۷۳۱ ـ وأخـرجـه/ د(۱۹۷۱)/ ت(۱۹۹۱)/ ط(۱۷۲۳)/ حـم(۲۰۱۱۲) (۲۵۰۰۵) (۸۹۷۲۲) (۲۰۲۵۲) (۲۰۲۵۲).

عَهِدْتِنِي فَحَّاشاً، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ). [خ٢٠٣٦]

- □ وفيها: فلما جلس، تطلَّقَ النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه.
- وفي رواية لأبي داود: (يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ).
- وفي رواية له فَقَالَ: \_ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ \_ (يَا عَائِشَةُ! إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ). [٤٧٩٣]

الْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَمَةَ مِنْهَا شَيئًا، فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يَا بُنَيًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَمَةَ مِنْهَا شَيئًا، فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يَا بُنَيًا الْمُطلِقْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، وَاللهِ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: (خَبَأْنَا هَذَا لَك). قَالَ: فَذَعَوْتُهُ لَهُ فَحَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: (خَبَأْنَا هَذَا لَك). قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (رَضِيَ مَحْرَمَةُ).

وفي رواية للبخاري: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيةٌ مِنْ وَعَزَلَ مِنْهَا دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِداً لَمِحْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ، فَقَامَ عَلَىٰ وَاحِداً لَمِحْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَحْرَمَةَ، فَقَامَ عَلَىٰ الْبَابِ فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ صَوْتَهُ، فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ، وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ، فَقَالَ: (يَا أَبَا الْمِسْورِ! خَبَأْتُ هَذَا لَكَ. يَا أَبَا الْمِسْور! خَبَأْتُ هَذَا لَك. يَا أَبَا

□ وفي رواية له: وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ. [خ٦١٣٢]

□ وفي رواية معلقة: فَقَالَ لِي: يَا بُنَيِّ! ادْعُ لِي النَّبِيَّ ﷺ،

١٣٧٦٧ \_ وأخرجه/ د(٤٠٢٨)/ ت(٢٨١٨)/ ن(٣٣٩٥)/ حم(١٨٩٢٧).

فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ! إِنَّهُ لَيْسُ بِجَبَّارٍ.

١٣٧٦٨ ـ (خـ) وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: خَالِطِ النَّاسَ، وَدِينَكَ لَا يَكْلِمَنَّهُ.

١٣٧٦٩ ـ (خـ) وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ وَجُوهِ أَقْوَام، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ. [خ. الأدب، باب ٨٢]

## ٨ \_ باب: ملاطفة الصغار

النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا النَّبِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (١) مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ (٢) إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. [خ١١٣٠/ م٢٤٤٠] دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (١) مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ (٢) إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. [خ١١٣٠/ م٢٤٤٠] اللَّعَلُ يَتَقَمَّعْنَ (١) مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ (٢) إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي. [خ٥١٣٠/ م٠٤٤] اللَّعَلُ وَفِي رواية لمسلم: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ .

النَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ: أَحْسِبُهُ - فَطِيمٌ، وَكَانَ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرِّ(١) كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، إِذَا جَاءَ قَالَ: (يَا أَبَا عُمَيْرِ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرِّ(١) كَانَ يَلْعَبُ بِهِ،

۱۳۷۰ و أخرجه (۱۹۲۱) (۱۳۷۸) جه (۱۹۸۱) حم (۱۹۲۱) (۱۳۳۵) (۱۳۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸) (۱۲۳۸)

<sup>(</sup>١) (يتقمعن): أي: يتغيبن حياء منه وهيبة.

<sup>(</sup>٢) (يسربهن): أي: يرسلهن.

۱۳۷۷۱ ـ وأخرجه/ د(۲۹۶۹)/ ت(۱۹۸۹)/ جه(۲۷۲۰) (۴۷۲۰)/ حم(۱۲۱۳۷) (۱۲۱۹۱) (۱۲۷۵۳) (۱۲۹۱۱) (۱۲۹۲۱) (۱۲۹۷۹) (۱۲۹۲۱) (۱۳۰۷۲) (۱۲۳۲۰) (۱۲۹۷۱) (۱۲۰۷۱).

<sup>(</sup>١) (نغر): هو طائر صغير.

فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا. [خ٣١٥٦ (٦١٢٩)/ ٢١٥٠]

🛘 ولم يذكر مسلم أُمر الصلاة.

□ وفي رواية للبخاري: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتَّىٰ يَقُولَ
 لِأَخِ لِي صَغِيرٍ..

[وانظر: ١٥٤٨٩].

# ٩ ـ باب: قول (يا بني) للملاطفة

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنَى ).

■ وفي رواية لأحمد: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، جِئْتُ أَدْخُلُ كَمَا كُنْتُ أَدْخُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَرَاءَكَ يَا بُنَيًّ). [حم١٢٣٦٦]

■ وفي رواية: (يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَلَا تَدْخُلْ عَلَيَّ إِلَّا وَفِي رواية: (يَا بُنَيًّ! إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَلَا تَدْخُلْ عَلَيَّ إِلَّا اللهِ إِذْنِ).

الله عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: مَا سَأَلَ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: (أَيْ بُنَيَ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ)، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ. قَالَ: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ يَرْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ. قَالَ: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ يَنْ عُلَىٰ اللهِ يَنْ فَلِكَ).

۱۳۷۷۲ \_ وأخــرجــه/ د(٤٩٦٤)/ ت(٢٨٣١)/ حــم(٢٣٣٦) (١٣٠٦) (١٣٣٧٩) (١٣٤٩٤).

# ١٠ \_ باب: احترام الكبير وتقديمه

اللّهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ قَالَ: (أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ (أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

□ وهو معلق عند البخاري.

■ وفيه عند أحمد: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَىٰ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَىٰ أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ). [حم٢٢٦]

\* \* \*

(۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَنُّ (۱) وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ: (أَنْ كَبِّرْ) أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا.

• حسن .

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا). [د١٩٢٣] □ ولفظ الترمذي: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا).

• صحيح.

١٣٧٧٧ ـ (ت) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ

١٣٧٧ ـ (١) (يستن): يستاك.

۱۳۷۷ - وأخرجه/ حم(۲۷۳۳) (۲۹۳۵) (۷۰۷۳) (۲۹۳۸).

فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَوْجَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا).

• صحيح، وقال الترمذي: ضعيف.

الْيُسَ اللهِ اللهُ عَنِ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ).

• ضعيف.

١٣٧٧٩ ـ (ت) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ؛ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ). [ت٢٠٢٢]
 ضعف.

اللهِ ﷺ المَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آلَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ آلَ: (لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

• صحيح لغيره دون قوله: «ويعرف لعالمنا».

[وانظر: ٩٧٦، ٦٠٤٣، ١٣١١٢، ١٤٠٠٤].

## ١١ ـ باب: فضل الستر

المَّالَ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَىٰ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

۱۳۷۷۸ ـ وأخرجه/ حم(۲۳۲۹).

وفي رواية: (لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

\* \* \*

١٣٧٨٢ ـ (د) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ رَأَىٰ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُودَةً).

وفي رواية عَنْ دُخَيْنَ - كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - قَالَ: كَانَ لَنَا جِيرَانٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَنَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ جِيرَانَنَا هَؤُلَاءِ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَإِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، فَقُلْتُ: إِنَّ الشُّرَطَ، فَقُلْتُ: إِنَّ الشُّرَطَ، فَقُلْتُ: إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، وَالنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، قَالَ: وَيْحَكَ! دَعْهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. . . وَذَكَرَ الحديث.

• ضعيف.

وفي رواية لأحمد: (مَنْ سَتَرَ مُؤْمِناً، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُودَةً
 مِنْ قَبْرِهَا).

١٣٧٨٣ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّىٰ يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ). [جه٢٥٤]

• صحيح.

١٣٧٨٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

١٣٧٨ - وأخرجه/ حم(١٧٣٣) (١٧٣٩٥) (١٧٤٤٧).

قَالَ: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ، لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَنْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ).

• إسناده ضعيف.

اَتَىٰ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ بِمِصْرَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ مَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنِّي جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ، أَتَذْكُرُ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنِّي جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ، أَتَذْكُرُ مَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنِّي جِئْتُكَ لِحَاجَةٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ عَبَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً، فَقَالَ: لِهَذَا فَسَتَرَهَا، سَتَرَهُ اللهُ وَعَلَىٰ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِهَذَا جِئْتُ مُنْ عَلَمْ مِنْ أَبِي عَدِي فِي حَدِيثِهِ: رَكِبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَىٰ جَنْتُ مَالَ ابْنُ أَبِي عَدِي فِي حَدِيثِهِ: رَكِبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إلَىٰ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلِّدٍ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَىٰ مِصْرَ.

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

[وانظر: ۱۳۲۵۳، ۱٤۰۹۰].

### ١٢ \_ باب: فضل التيسير

١٣٧٨٦ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ هَالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنفِّرُوا). [خ٦١٦ (٦٩)/ م١٧٣٤]

□ وفي رواية للبخاري: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا).

\* \* \*

١٣٧٨٧ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٣٧٨٦ ـ وأخرجه/ حم(١٣٢٣) (١٣١٧٥).

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَىٰ النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ: عَلَىٰ كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ).

■ ولفظه عند أحمد: (حُرِّمَ عَلَىٰ النَّارِ، كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ، قريبِ مِنَ النَّاسِ).

• صحيح.

١٣٧٨٨ ـ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (عَلِّمُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْكُتْ).

• حسن لغيره، وإسناده ضعيف. [حم٢١٣٦، ٢٥٥٦، ٣٤٤٨]

[وانظر: ۱۷۳، ۱۳۲۵، ۱۳۲۵].

١٣ \_ باب: النهى عن التقنيط من رحمة الله تعالىٰ

١٣٧٨٩ ـ (م) عَنْ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (') قَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (') عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)، أَوْ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)، أَوْ كَمَا قَالَ.

\* \* \*

١٣٧٩٠ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَىٰ الْآخَرَ عَلَىٰ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ يَرَىٰ الْآخَرَ عَلَىٰ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: اللَّهُ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ:

١٣٧٨٩ ـ (١) (يتأليٰ): أي: يحلف.

١٣٧٩ ـ وأخرجه/ حم(٨٢٩٢) (٨٧٤٩).

خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباً؟ فَقَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّة.

فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً، أَوْ كُنْتَ عَلَىٰ مَا فِي يَدِي قَادِراً؟ وَقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ: اَذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبُ فَادْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ النَّارِ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ (١) دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

■ زاد عند أحمد في أوله: عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا يَمَامِيُّ! لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَداً. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَداً. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَداً. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ. قَالَ: فَلَا تَقُلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ: . . وذكر الحديث. [حم١٩٢٨]

• صحيح.

[وانظر: ٢١٤٧].

١٤ \_ باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

١٣٧٩١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهِا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) (أوبقت): أهلكت. والكلمة هي قوله: (والله لا يغفر الله لك).

۱۳۷۹۱ \_ وأخرجه/ د(۲۵۸۱)/ جه(۲۷۷۳)/ ط(۲۵۸۱)/ حم(۱۸۵۷)/ حم(۱۸۵۰) (۵۲۵۱) (۱۸۲۵) (۵۸۲۵) (۱۷۸۵) (۲۷۸۵) (۲۲۰۵) (۲۵۰۵) (۸۵۲۵) (۱۸۲۵) (۵۲۵۵) (۱۵۰۱) (۲۰۲۶) (۷۰۰۲) (۲۰۰۸) (۲۲۲۶) (۲۷۲۶).

قَالَ: (إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِيٰ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ). [خ٨٦٨/ م٢١٨٣]

- زاد في رواية لأحمد: (إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ). [حم٦٣٣٨]
- زاد أبو داود: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَأَرْبَعَةٌ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ.

١٣٧٩٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِئُ<sup>(١)</sup> رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِئُ<sup>(١)</sup> رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَحْزِنُهُ).

□ وفي رواية لمسلم: (فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ).

\* \* \*

الْنِ عُمَرَ الْنِ عُمَرَ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: أَمَا وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَنَاجَىٰ اثْنَانِ، فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا عَلِمْتَ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَنَاجَىٰ اثْنَانِ، فَلَا تَجْلِسْ إلَيْهِمَا عَلَىٰ تَسْتَأَذِنَهُمَا).

• حسن لغيره.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ جَمِيعاً، فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ). [حم١٦٦٣]

• صحيح لغيره.

۱۳۷۹۲ ـ وأخرجه/ د(٤٨٥١)/ ت(٢٨٢٥)/ جه(٣٧٧٥)/ مي(٢٦٥٧) ابن مسعود (٣٥٦٠) (٤٠٣٩) (٤٠٤٠) (٤٠٤١) (٤١٧٥) (٤١٧٥) (١٩١٤) (١٩١٤) (٤٣٩٥) (٤٤٤٠) (٤٤٤١) (٤٤٤١).

<sup>(</sup>١) (يتناجيٰ) التناجي: هو التحدث سراً.

# ١٥ \_ باب: لا يقام الرجل من مجلسه

١٣٧٩٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ عَنَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ).
 الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ).

□ وزاد في رواية لهما: (.. وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.

□ ولهما: قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمْعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. [خ٩١١]
 ■ ولفظ أبى داود: جَاءَ رَجُلٌ إلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ

■ ولفظ ابني داود: جاء رجل إلى رسولِ اللهِ ﷺ.
 مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

١٣٧٩٦ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ ليُخَالِفْ إِلَىٰ مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ ليُخَالِفْ إِلَىٰ مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا).

١٣٧٩٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

\* \* \*

١٣٧٩٨ ـ (ت) عَنْ وَهْبِ بْنِ خُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ:

۱۳۷۹۵ \_ وأخرجه/ د(۲۸۲۸)/ ت(۲۷۵۹) (۲۷۵۰)/ مي(۲۵۵۳)/ حم(۲۵۹۹)(۲۷۵۹)ت (۲۸۷۶) (۷۲۵) (۵۲۲۵) (۵۷۷۶) (۲۰۲۲) (۲۰۲۱) (۲۰۲۱).

١٣٧٩٦ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٤٣) (١٤١٤٤) (١٤٦٨٥).

۱۳۷۹۷ \_ وأخـرجـه/ د(۲۸۵۳)/ جـه(۲۲۱۷)/ مـي(۲۶۵۲)/ حـم(۲۲۵۷) (۲۸۱۰) (۲۲۰۱) (۲۲۰۱) (۲۰۲۰).

۱۳۷۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۱٥٤٨٣) (١٥٤٨٤).

(الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ).

### • صحيح.

• ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمْ).

• إسناده حسن.

[وانظر: ١٤٣٧٥].

# ١٦ - باب: الأدب في العطاس

النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَنْسِ صَلَّىٰ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَیْ اللهٔ الرَّجُلُ: اللهٔ مُشَمِّتُنِي، قَالَ: (إِنَّ هَذَا حَمِدَ الله، وَلَمْ تُصْمَدِ اللهُ: (إِنَّ هَذَا حَمِدَ الله، وَلَمْ تَحْمَدِ الله). [خ771 (٦٢٢١)/ م٢٩٩١]

۱۳۸۰۱ ـ وأخرجه/ د(۲۰۲۹)/ ت(۲۷۲۲)/ جه(۲۲۳)/ مي(۲۲۲۰)/ حم(۲۲۹۲) (۱۲۱۲) (۱۲۲۷).

<sup>(</sup>١) (شمَّت): أصل التشميت: الدعاء. والمراد هنا: دعاء وردت به السنة. كما في الحديث التالي.

النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا عَظَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ شِهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَوْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَاللهُ مَا لَكُ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَاللهُ مَا لَكُمْ).

■ ولفظ أبي داود: (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ).

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي موسىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَعُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَسَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَسَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَسَمِّتُوهُ. وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَتُمَمِّتُوهُ.

١٣٨٠٤ ـ (م) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ، وَعَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرَّجُلُ مَرْكُومٌ).

■ ولفظ ابن ماجه: (يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ).

\* \* \*

١٣٨٠٥ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ.

[6370,072]

🗆 وفي رواية: رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

• حسن موقوفاً ومرفوعاً.

۱۳۸۰۲ \_ وأخرجه/ د(۵۰۳۳)/ حم(۸۶۳۱).

۱۳۸۰۳ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦٩٦).

۱۳۸۰۱ ـ وأخرجه/ د(۵۰۳۷)/ ت(۳۷۱۳)/ جه(۲۲۲۱)/ مي(۲۲۲۱)/ حم(۲۲۰۱۱) (۲۲۵۲۹).

١٣٨٠٥ ـ وأخرجه/ ط(١٧٩٩) مرسلاً.

١٣٨٠٦ ـ (د ت) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَكَانَ يَقُولُ: [٢٧٣٩]

### • صحيح.

١٣٨٠٧ ـ (ت مي) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَطُسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ اللهُ وَلَيْعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ اللَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [ت ٢٧٤/ مي ٢٧٠]

### • صحيح.

١٣٨٠٨ ـ (ت جه) عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [ت٢٧٤١م/ جه٥٧٧٥]

### • صحيح.

١٣٨٠٩ ـ (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ عَلَىٰ فِيهِ، وَخَفَضَ ـ أَوْ غَضَّ ـ بِهَا صَوْتَهُ.

□ ولفظ الترمذي: غَطَّىٰ وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

#### • صحيح.

١٣٨٠٦ ـ وأخرجه/ حم(١٩٥٨٦) (١٩٦٨٤).

۱۳۸۰۷ ـ وأخرجه/ حمٰ(۲۳۵۵۷) (۲۳۵۸۷) (۲۳۵۸۸).

۱۳۸۰۸ ـ وأخرجه/ حم (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۹۵).

۱۳۸۰۹ ـ وأخرجه/ حم(۹۲۲۲).

المّا، المّاهِ وَعَلَيْكَ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّكَ، ثُمَّ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّكِ، فَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّكِ، وَلَا بِشَرِّ، قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، إِنَّا بَيْنَا فَعْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ)، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ)، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ)، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ (وَلْيَقُلُ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَلْيُونُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ). [ (اللهُ عَلَيْهُمْ - يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ). [ (اللهُ عَنْهُ وَاللهُ لَنَا وَلَكُمْ). [ (اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ لَنَا وَلَكُمْ).

□ ولأبي داود رواية مثلها عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَجَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُرْفَجَة، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبْيْدِ.

• ضعيف.

المّما د د ت عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثاً، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتُهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ قَالَ: (تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ ثَلَاثاً، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتُهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَالَ: (تُشَمِّتُهُ أَنْ تُشَمِّتُهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَالَ: (تُشَمِّتُهُ الْعَاطِسَ ثَلَاثاً، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُشَمِّتُهُ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَالَاتِيَّةُ فَاللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُثَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَىٰ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَالَ الْمُعْتَلَىٰ الْمُنْتُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

• ضعيف.

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ). [ت٢٧٣٨]

• حسن.

١٣٨١٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٨٥٣).

١٣٨١٣ ـ (ت جه) عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: (الْعُطَاسُ، وَالتَّثَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالتَّثَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالتَّثَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالتَّعَاسُ، وَالتَّثَاوُبُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَيْضُ، وَالتَّعَاسُ، وَالتَّعَاسُ، وَالتَّعَالُ فِي الصَّلَاةِ، وَالنَّعَالُ مِنَ الشَّيْطَانِ).

□ ولفظ ابن ماجه: (الْبُزَاقُ، وَالْمُخَاطُ، وَالْحَيْضُ، وَالنَّعَاسُ فِي الصَّلَةِ مِنَ الشَّيْطَان).

• ضعيف.

الْجَنَاحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَطْسَ حَمِدَ اللهَ، فَيُقَالُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [حم١٧٤٨]

• حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

النّبِيِّ عَلَيْهِ، أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخِرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدُ اللهَ، النّبِيِّ عَلَيْهِ، أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخِرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيفُ فَلَمْ يَحْمَدُ الله، فَشَمَّتُهُ النّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُشَمِّتُهُ النّبِيُ عَلَيْهِ، فَطَسَ الْآخِرُ فَحَمِدَ الله، فَشَمَّتُهُ النّبِيُ عَلَيْهِ، قَلَمْ تُشَمِّتُهُ النّبِيُ عَلَيْهِ، قَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ قَلَمْ تُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ قَلَمْ تُشَمِّتْنِي، وَعَطَسَ هَذَا عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ، وَإِنَّكُ نَسِيتَ الله فَشَمَّتُهُ؟ قَالَ: (إِنَّ هَذَا ذَكَرَ الله قَذَكَرْتُهُ، وَإِنَّكُ نَسِيتَ الله فَنَكَرْتُهُ، وَإِنَّكُ نَسِيتَ الله فَنَكَرْتُهُ، وَإِنَّكُ نَسِيتَ الله فَنَكَرْتُهُ، وَإِنَّكُ نَسِيتَ الله فَنَكَرْتُهُ اللهَ فَذَكَرْتُهُ اللهَ فَذَكَرْتُهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• إسناده حسن.

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ) قَالَ الْقَوْمُ: مَا نَقُولُ لَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ: (قُولُوا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ)، قَالَ: مَا أَقُولُ لَهُمْ لَلهُ مُ لَلهُ مُ اللهُ عَالَ: مَا أَقُولُ لَهُمْ

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (قُلْ لَهُمْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [حم٢٤٩٦]

• حديث حسن بشواهده.

المُعْنُ نَافِعِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، قَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ. [ط١٨٠٠]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٧٧٥، ١٣٨١٨، ١٤٠٩١].

### ١٧ ـ باب: كراهة التثاؤب

التَّفَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ (التَّفَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ (التَّفَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانُ، وَإِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ). [خ٣٢٨٩م ٣٢٨٩]

- □ ولم يذكر مسلم الجملة الأخيرة.
- □ وفي رواية للبخاري قَالَ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ اللهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ اللهَّهُ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّفَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّفَاؤُبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ).
- وفي رواية للترمذي: (التَّنَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ...). [ت٣٧٠]
- وفي رواية له: (الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ، وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا

۱۳۸۱۸ \_ وأخرجه / د(۲۲۸) / ت(۲۷۲) / ۲۷۲۷) حم (۲۹۹۷) (۲۲۱۹) (۹۳۰۰) (۱۲۲۸) (۹۳۰۰) (۱۰۲۰۹) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸) (۱۰۲۸)

تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ، وَإِذَا قَالَ: آهْ آهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ، فَإِذَا قَالَ السَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ). [ت٢٧٤٦]

السَّيْطَانَ يَدْخُلُ). السَّعْظَانَ يَدْخُلُ).

□ وفي رواية: (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ..). [٩٩٩٥]

وفي رواية لأبي داود: (فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ).

\* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا تَتَاءَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ، وَلَا يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ).

موضوع.

# ١٨ ـ باب: أُدب الجلوس علىٰ الطريق

ا ۱۳۸۲ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الطَّرُقاتِ). فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ

۱۳۸۱۹ ـ وأخــرجـه/ د(۲۲۰۱) (۱۳۲۳)/ حــم(۲۲۲۱) (۱۳۳۳) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲) (۱۳۳۲)

١٣٨٢ ـ وأخرجه/ حم(٧٢٩٤).

١٣٨٢١ ـ وأخرجه/ د(٤٨١٥)/ حم(١١٣٠٩) (١١٤٣٦) (١١٥٨٦).

حَقَّهَا). قالُوا: وَما حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: (غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ). [خ٢١٦م ٢١٢١]

المُسْعُدَاتِ؟ الْجَعَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ)، فَقَالَ: كُنَّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَيَجَيِّهُ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ)، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا الصُّعُدَاتِ)، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا الصُّعُدَاتِ)، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، قَالَ: (إِمَّا لَا؛ فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ). [٢١٦١]

\* \* \*

۱۳۸۲۳ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ـ أَي: حديث أَبِي سعيد (١) ـ قَالَ: (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ). [٤٨١٦]

• حسن صحيح.

١٣٨٢٤ ـ (د) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِي هَذِهِ الْقَبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِي هَذِهِ الْقَطَّةِ ـ أي: حديث أَبِي سعيد ـ قَالَ: (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ، وَتَهْدُوا الْقَالَ: (القَطَّلُ).

• صحيح.

١٣٨٢٥ ـ (ت مي) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ ـ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي

١٣٨٢٢ ـ وأخرجه / حم (١٦٣٦٧).

<sup>(</sup>١) (الصعدات): هي الطرقات.

١٣٨٢٣ ـ (١) أي: الحديث الذي في أول هذا الباب.

١٣٨٠ \_ وأخرجه/ حم(١٨٤٨) (٤٨٤٨) (٢٥٥٨) (١٨٥٩٠) (١٨٥٩٠).

الطَّرِيقِ، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ، فَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الطَّرِيقِ، وَاهْدُوا السَّبِيلَ). [ت٢٦٩٧م ٢٧٢٦]

# • صحيح المتن.

الله عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْمِ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الصَّعُدَاتِ، فَمَنْ جَلَسَ مَنْكُمْ عَلَىٰ الصَّعِيدِ؛ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهُ؟ مِنْكُمْ عَلَىٰ الصَّعِيدِ؛ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهُ؟ مَنْكُمْ عَلَىٰ الصَّعِيدِ؛ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهُ؟ مَنْكُمْ عَلَىٰ الصَّعِيدِ؛ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٌ عَنْ مَنْكُمْ فَالَ: (غُضُوضُ الْبَصَرِ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ).

• إسناده ضعيف جداً.

# ١٩ \_ باب: عزل الأَذيٰ عن الطريق

اللهِ عَلَىٰ اَللهِ عَلَىٰ اَللهِ عَلَىٰ اَللهِ عَلَىٰ اَللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ع

□ وفي رواية لمسلم قَالَ: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ،
 فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ).

□ وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرةٍ عَلَىٰ ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ! لأُنَحِّيَنَّ هَـٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ؛ فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ).

۱۳۸۳۱ - وأخرجه / د(۲۶۰ ) (۱۹۵۸) جه (۲۸۶۳) ط(۲۹۰) حم (۱۶۸۷) (۱۰۲۸ ) (۲۶۳ ) (۲۶۳۹) (۲۸۶۷) (۲۸۶۷) (۲۸۶۹) (۲۸۶۹) (۲۸۶۹) (۲۸۶۹) (۲۸۶۹) (۲۸۶۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹) (۲۰۷۹)

■ ولفظ أبي داود: (نَزَعَ رَجُلٌ - لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ - غُصْنَ شَوْكِ عَنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ مَوْضُوعاً فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعاً فَأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ بِهَا، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ).

١٣٨٢٧ ـ (م) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! عَلَّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: (اعْزِلِ الأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ). [٢٦١٨]

\* \* \*

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (لَا تَنْزِلُوا عَلَىٰ جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَلَا تَقْضُوا عَلَيْهَا الْحَاجَاتِ).

• صحيح.

١٣٨٢٩ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ شَجَرَةٌ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، قَالَ: قَالَ النَّاسِ، قَالَ: قَالَ النَّاسِ تُؤْذِي النَّاسَ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ: (فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ). [حم١٢٥٧، ١٢٥٧]

• صحيح لغيره.

١٣٨٣٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ زَحْزَحَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً يُؤْذِيهِمْ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ أَذْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ).

• حسن لغيره.

[وانظر: ٣٨٥٧، ٦٤٨٣، ٦٤٩٠، ١٣٦٥٨.

۱۳۸۲۷ \_ وأخــرجـه/ جـه (۱۹۷۱) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹) (۱۹۷۹)

# ٢٠ ـ باب: حمل الأسهم من نصالها

المَسْجِدِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ في المَسْجِدِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ في المَسْجِدِ إِلَّسْهُم قَدْ بَدَا نُصُولُهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ مُسْلِماً.

□ وفي رواية للبخاري: قالَ سفيانُ: قلتُ لعَمْروِ: يا أبا محمدٍ! سَمِعْتَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يقولُ: مرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ في المسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا). قَالَ: نَعَمْ. [خ٧٠٧]

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا؛ إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهِا. وَقَالَ ابْنُ رُمْح: كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبْلِ.

١٣٨٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكُ عَلَىٰ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكُ عَلَىٰ نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ).

□ وفي رواية للبخاري: (.. فَلْيَأْخُذْ عَلَىٰ نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ
 مُسْلِماً).

وفي رواية لمسلم: (.. فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا).

<sup>(1871)</sup> وأخرجه (1807) ن(110) جه(1807) مي(1807) حم(1801) حم(1801) .

۱۳۸۳۲ \_ وأخسرجـه / د(۲۰۸۷) / جـه (۳۷۷۸) / حـم (۱۹۵۰۱) (۱۹۵۸) (۱۹۵۰۱) (۱۹۵۸) (۱۹۷۸) (۱۹۷۷) (۱۹۷۷) (۱۹۷۷)

□ وعنده: فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَاللهِ! مَا مُتْنَا، حَتَّىٰ سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْض.

\* \* \*

السَّيْفُ مَسْلُولاً. (د ت) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ السَّيْفُ مَسْلُولاً.

• صحيح.

■ وفي رواية لأحمد: أنه ﷺ مَرَّ بِقَوْم فِي مَجْلِسٍ، يَسُلُّونَ سَيْفاً يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَعْمُودٍ، فَقَالَ: (أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا، فَإِذَا سَلَّ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْرَ مَعْمُودٍ، فَقَالَ: (أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا، فَإِذَا سَلَّ أَحُدُكُمُ السَّيْفَ؛ فَلْيُغْمِدُهُ، ثُمَّ لِيُعْطِهِ أَخَاهُ). [حم١٤٩٨١،١٤٩٨٠]

الله عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ وَمُ مِنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ وَمُ مِنَ غَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ فَوْمِ يَتَعَاطُوْنَ سَيْفًا مَسْلُولاً، فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ فَوْمِ يَتَعَاطُوْنَ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا)؟ ثُمَّ قَالَ: (إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُعَاوِلُهُ إِنَاهُ إِنَّاهُ ).

• صحيح لغيره.

# ٢١ ـ باب: النهي عن الإشارة بالسلاح

١٣٨٣٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يُشِيرُ الْحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، وَيَعَلَّ السَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، وَيَعَلَىٰ السَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، وَيَعْلَىٰ أَنِهُ يَعْلَىٰ أَنْ إِنْ السَّيْطَانَ يَنْزِغُ في يَدِهِ، وَيَعْلَىٰ أَنْ إِلَّهُ يَعْلِقُونَ فِي مُؤْنَةٍ مِنَ النَّارِ).

١٣٨٣٦ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَيْ : (مَنْ

١٣٨٣٣ ـ وأخرجه/ حم(١٤٢٠) (١٤٧٤٢) (١٤٨٨٥).

١٣٨٣٦ ـ وأخرجه/ ت(٢٦١٢).

أَشَارَ إِلَىٰ أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّىٰ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ).

#### \* \* \*

١٣٨٣٧ - (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ؛ فَقَدْ وَجَبَ يَقُولُ: (مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ؛ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ).

• إسناده ضعيف.

## ۲۲ ـ باب: النهى عن ضرب الوجه

النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّى النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَّى النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا الْوَجْهَ). [خ٥٥٩/ م٢٦١٢]

□ وفي رواية لمسلم: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ).

■ زاد في رواية لأحمد: (وَلَا تَقُلْ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ..).

#### \* \* \*

١٣٨٣٩ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا رَمَىٰ، أَوْ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبْ وَجْهَ أَخِيهِ). [حم١١٣٣٠، ١١٨٨٦، ١١٨٨٦]

• صحيح بغير هذا اللفظ، وإسناده ضعيف.

[انظر: ۱۱۸۰۳، ۱۱۸۰۶، ۱۲۲۲۸].

۱۳۸۳۸ و أخرجه (۲۲۹۵) حم (۲۳۲۷) (۱۲۲۸) (۲۳۹۸) (۲۵۹۸) (۲۷۸۸) (۲۷۸۸) (۲۰۷۸) (۲۰۷۸) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹)

# ٢٣ ـ باب: الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس

• ١٣٨٤ - (م) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أَنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا هَلَا أَنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا هَلَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَـذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا). [٢٦١٣]

□ وفي رواية: أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً، وَهُوَ عَلَىٰ حِمْصَ، يُشَمِّسُ نَاساً
 مِنَ النَّبَطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ.

□ وفي رواية: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىٰ فِلْسَطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ؛ فَخُلُوا.

ا ١٣٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُسرَيْسرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، كَيُوشِكُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، كَيُوشِكُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي سَخَطِ اللهِ). [م٢٨٥٧]

🗆 وفي رواية: (يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ).

#### \* \* \*

الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ - أَوْ قَالَ: يَخْرُجُ رِجَالٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ - أَوْ قَالَ: يَخْرُجُ رِجَالٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَهِهِ).

• صحيح لغيره.

۱۳۸۱ - وأخرجه/ د(۳۰٤٥)/ حم(۱۰۳۰ - ۱۳۳۱) (۲۱۸۵۱). ۱۳۸۱ - وأخرجه/ حم(۲۰۷۳) (۱۳۲۸).

[وانظر: ١١١١١].

# ٢٤ ـ باب: الحياء من الإيمان

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهَ: (دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ).

□ وفي رواية للبخاري: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ رَجُلٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، يَقُولُ: قَدْ أَضَرَّ أَخَاهُ في الحَيَاءِ، يَقُولُ: قِدْ أَضَرَّ بِكَ. [٢١١٨]

الْخَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ). فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: (الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ). فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ صَكِينَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ صَكِينَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ صَحِيفَتِكَ. [خ٧٦١١/م٣٣]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْجِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَاراً للهِ، وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّىٰ احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ (١)، وَقَالَ: أَلَا أُرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ ؟.

 <sup>(0.847)</sup>  (0.847) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840) (0.840)

۱۳۸٤٤ ـ وأخرجه/ د(۲۹۷۱)/ حم(۱۹۸۱۷) (۱۹۸۲۰) (۱۹۸۳۰) (۱۹۹۱۵) (۱۹۹۱۵) (۱۹۹۱۷) (۱۹۹۲۰) (۱۹۹۹۷) (۱۹۹۹۷) (۱۹۹۹۷) (۲۰۰۰۸).

<sup>(</sup>١) (احمرتا عيناه): هو علىٰ لغة «أكلوني البراغيث»، وهي صحيحة، ومثله «يتعاقبون فيكم ملائكة».

وفيها: (الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ).

١٣٨٤٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوقِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّاسُ مِنْ كَالَامِ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّاسُ مِنْ كَالْمَ النَّاسُ مِنْ كَالْمِ النَّاسُ مِنْ كَالْمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ اللِي الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال

#### \* \* \*

الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا رَانَهُ).

[ت١٩٧٤/ جه١٥٥]

### • صحيح.

١٣٨٤٧ ـ (جه) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْحَيَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ وَالْبَفَاءُ مِنَ الْجَفَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَفَاءُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ).

### • صحيح.

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْبَذَاءُ (١) مِنَ الْجَفَاءِ فِي النَّارِ).

### • صحيح.

۱۳۸٤ \_ وأخــرجـه/ د(۷۹۷)/ جـه (۱۸۲۵)/ حــم (۱۷۰۹) (۱۷۰۹) (۱۷۱۰۷) (۱۷۱۰۸) (۱۷۱۰۸).

١٣٨٤٦ وأخرجه/ حم(١٢٦٨٩).

۱۳۸٤۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۰۵۱۲).

<sup>(</sup>١) (البذاء): الفحش من القول.

السُتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) قَالَ قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

• حسن.

اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ لَكُلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ لِكُلِّ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ لِكُلِّ الْكِياءُ). وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ).

• حسن، وقال في «الزوائد»: ضعيف.

ا ۱۳۸۰ ـ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ وَبِينٍ خُلُقاً، وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَام: الْحَيَاءُ). [جه١٨٢]

• إسناده ضعيف.

١٣٨٥٢ ـ (مي) عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَسُولِ اللهِ عَيْق، عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ ـ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْق، فَعَرَفَهُ عُمَرُ ـ قُلْتُ: حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: (إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ وَالْعِيَّ ـ عِيَّ اللِّسَانِ لَا عِيَّ الْقَلْبِ ـ وَالْفِقْهُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَمُا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْقِصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكُثَرُ. وَإِنَّ الْبَذَاءَ وَالْجَفَاءَ وَالشَّحَ مِنَ النِّفَاقِ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي

١٣٨٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٧١).

الدُّنْيَا وَيُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا يُنْقِصْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ). [مي٢٦٥]

• إسناده صحيح.

موضوع.

اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِنَّ مِمَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا مِمَّا أَمْرِ النَّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا مِنْ أَمْرِ النَّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• إسناده صحيح.

١٣٨٥٥ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ قَالَ:
 مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ: (إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ).

١٣٨٥٦ \_ (ط) عَنْ يَزَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ). [ط١٦٧٨]

• مرسل.

١٣٨٥٣ ـ (١) (مقيتاً) المقت: أشد البغض.

<sup>(</sup>٢) (مخوناً): منسوباً إلى الخيانة مشهوراً بها.

<sup>(</sup>٣) (ربقة الإسلام): قيد الإسلام.

[وانظر: ١٢٦، ٢٦٧٤، ٣٣٤٥، ١٤٤٢٩، ١٥٣١٦].

# ٢٥ ـ باب: النهي عن الغضب

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ (لَيْسَ الشَّدِيدُ اللَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ (لَيْسَ الشَّدِيدُ اللَّهُ عَنْدَ (اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ (عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْدُ (عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْدَ (عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ ع

١٣٨٥٨ ـ (ق) عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَباً قَدِ احْمَرَّ وَجُهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا لَوْ قَالَ: إِنِّي لَشَّ يُطَانِ الرَّجِيمِ). فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُ عَنِيدٍ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ. [خ7٦١٥ (٢٦٨٢)/ م٢٦١٠]

١٣٨٥٩ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْفَهِ: أَنَّ رَجُلاً قالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
 أَوْصِنِي، قالَ: (لَا تَغْضَبُ). فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: (لَا تَغْضَبُ). [خ٢١٦٦]
 ■ ولفظ الترمذي: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَلَّمْنِي شَيْئاً

١٣٨٦٠ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ)؟ قَالَ قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ، قَالَ: (لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْعًا)، قَالَ: (فَمَا

وَلَا تُكْثِرْ عَلَى لَعَلِّي أَعِيهِ، قَالَ: (لَا تَغْضَبْ). . الحديث.

۱۳۸۵۷ ـ وأخرجه/ ط(۱۲۸۱)/ حم(۲۲۹) (۲۲۶۰) (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>١) (الصرعة): هو الذي يصرع غيره كثيراً.

۱۳۸۵۸ ـ وأخرجه/ د(٤٧٨١)/ حم(٢٧٢٠٥).

۱۳۸۵۹ ـ وأخرجه/ ت(۲۰۲۰)/ حم(۸۷٤٤) (۱۰۰۱۱).

١٣٨٦٠ ـ وأخرجه/ د(٤٧٧٩)/ حم(٢٦٢٣).

تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ)؟ قَالَ: قُلْنَا: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ: (لَيْسَ بِذلِكَ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ). [٢٦٠٨]

\* \* \*

المُمَّا مَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لَنَا: (إِذَا غَضِبَ مَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ).

### • صحيح.

النّبِيِّ عَلَيْهِ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَباً شَدِيداً، حَتَّىٰ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنْهُهُ يَتَمَزَّعُ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَغَضِبِ أَحَدُهُمَا غَضَباً شَدِيداً، حَتَّىٰ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنْهُهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْعَيْضَبِ)؟ فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ يَقُولُ: (اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاذُ يَأْمُرُهُ، فَأَبَىٰ وَمَحِكَ (۱)، وَجَعَلَ يَزْدَادُ غَضَباً.

### • ضعيف.

الْغَضَبَ الْمَوْلُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْغَضَبَ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَتَوَضَّأُ).

• ضعيف.

١٣٨٦١ ـ وأخرجه/ حم(٢١٣٤٨).

۱۳۸۹۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۰۸۱) (۲۲۱۱۱).

<sup>(</sup>١) (مَحِكَ): أي: لج في الخصومة.

١٣٨٦٣ ـ وأخرجه/ حم(١٧٩٨٥).

١٣٨٦٤ ـ (حم) عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَلَا تَغْضَبُ)، يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي قَوْلاً وَأَقْلِلْ عَلَيَّ، لَعَلِّي أَعْقِلُهُ قَالَ: (لَا تَغْضَبُ)، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَاراً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: (لَا تَغْضَبُ).

• إسناده صحيح. [حم٢١٩٥١، ٢٠٣٥٧ ـ ٢٠٣٥، ٢٣١٣٧، ٢٢١٣٢]

اللهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَاذَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ ﷺ: [حم ٦٦٣٥]

• صحيح لغيره.

١٣٨٦٦ ـ (حم) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جُرُوةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ السُّلْطَانُ، تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ).

• إسناده ضعيف.

١٣٨٦٧ ـ (حم ط) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رُجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ، وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَىٰ، قَالَ: (اجْتَنِبِ الْغَضَبَ)، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اجْتَنِبِ الْغَضَبَ). [حم١٦٨٦٨/ ط١٦٨٠]

• إسناده صحيح.

□ وزاد في رواية: قَالَ الرَّجُلُ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ.

[وانظر في درجات الغضب: ١٦٤٨٨].

# ٢٦ ـ باب: النهي عن الهجر والشحناء

١٣٨٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي أَيُّوبَ رَضِيهُ، عَنِ النَّبِسِيِّ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام). [خ٣٦٦ (٢٥٧٧)/ م٢٥٦٠]

☐ وفي رواية لهما: (فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا). [خ٢٠٧٧]

١٣٨٦٩ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ:
 (لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام).

١٣٨٧٠ ـ (م) عَـنْ أَبِسِي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا؛ إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ(۱)، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَلْنَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلْيُنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلْيُنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلْيُنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا رَجُهُ اللهِ عَلَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا رَجُهُ اللهِ عَلَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَىٰ مَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَىٰ عَالَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَىٰ عَلَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَلَا يَعْدَى اللهِ عَلَىٰ يَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

□ وفي رواية: (تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ..) الحديث.

۱۳۸۹۸ ـ وأخــرجـه/ د(۱۹۱۱)/ ت(۱۹۳۲)/ ط(۱۸۲۱)/ حــم(۲۳۵۲) (۲۳۵۳۲) (۱۹۸۶).

۱۳۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۱۹۱۹).

۱۳۸۷۱ ـ وأخرجه/ د(٤٩١٦)/ -(۲۰۲۳)/ ط(۲۸۲۱) (۱۸۲۱)/ حم (۹۹۲۹) (۱۲۳۸) (۱۳۸۷) . (۹۰۵۳) (۹۰۵۳)

<sup>(</sup>١) (شحناء): أي عداوة وبغضاء.

☐ وفي رواية: (فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّىٰ يَفِيتَا<sup>(٢)</sup>).

\* \* \*

١٣٨٧٢ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا يَكُونُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ).

• حسن.

النَّارَ). اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ).

• صحيح.

١٣٨٧٤ ــ (د) عَنْ أَبِي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ). [د٩٩٩]

• صحيح.

الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. الْعَضِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ، وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِزَيْنَبَ: (أَعْطِيهَا بَعِيراً)، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ.

<sup>(</sup>٢) (يفيئا): يرجعا إلىٰ الصلح والمودة.

١٣٨٧٣ ـ وأخرجه/ حم(٩٠٩٢) (٩٨٨١).

١٣٨٧٤ ـ وأخرجه/ حم (١٧٩٣٥).

١٣٨٧ - وأخرجه/ حم(٢٥٠٠٢) (٢٦٢٥٠).

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَتْ: حَتَّىٰ يَئِسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيرِي. قَالَتْ: فَيَنْمَا أَنَا يَوْماً بِنِصْفِ النَّهَارِ، إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْبِلٌ. وذلك فِي حَجِّة أَوْ عُمْرَةٍ... وَلَا أَظُنَّهُ إِلَّا قَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [حم٢٦٢٥٠، ٢٥٠٠٢]

• ضعيف.

١٣٨٧٦ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسلِّمْ لَمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَرَّتْ لِهِ ثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيه السَّلامَ؛ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ). زَادَ أَحْمَدُ: (وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ). [٤٩١٢٤]

١٣٨٧٧ ـ (حم) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مَ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الحَقِّ مَا دَامَا عَلَىٰ صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْنًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَىٰ الْآخِرِ الشَّيْطَانُ. فَإِنْ مَاتَا عَلَىٰ صُرَامِهِمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً). [حم١٦٢٥٨، ١٦٢٥٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٣٨٧٨ ـ (حم) عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ). [حم١٥٨٩، ١٥١٩]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر: ۷۱۰۵، ۱۶۲۳۸، ۱۹۳۳].

## ٢٧ ـ باب: الحث على الرحمة

۱۳۸۷۹ ـ (ق) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ). [خ٣١٩ (٦٠١٣)/ م٣٢٩]

🗆 وفي رواية للبخاري: (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ).

■ زاد عند أحمد: (وَمَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ). [حم١٩٢٤٤]

\* \* \*

۱۳۸۸۰ ـ (د ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ).

□ وعند الترمذي: (ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ)، وَزَادَ: (الرَّحِمُ وَاللَّهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا (الرَّحِمُ شُجْنَةٌ (١) مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ).

### • صحيح.

المَّمْا وَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، المَّمْا وَقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ عَلَيْمَ، صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ، يَقُولُ: (لَا تُنْزَعُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ عَلَيْمَ، صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ، يَقُولُ: (لَا تُنْزَعُ الصَّادِقَ اللَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيًّ).

### • حسن.

۱۳۸۸ ـ وأخرجه/ حم(٦٤٩٤).

<sup>(</sup>۱) (شجنة): عروق الشجر المشتبكة، والمراد هنا: أن الرحم مشتقة من الرحمٰن. ۱۳۸۸ ـ وأخرجه/ حم(۸۰۰۱) (۹۷۰۲) (۹۹۶۰) (۹۹۶۰) (۱۰۹۰۱).

١٣٨٨٢ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْمَنْبَرِ: (ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ. وَيُلُ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ(١)! وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ(١)! وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ).

### • إسناده حسن.

الله الله عَلَىٰ الله عَلْمُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجَاءَ بِقَطِيفَةٍ مِمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيَةُ.

### • مرفوعه صحيح.

[وانظر: ٥٨٥٥، ١٣٩٣٢، ١٤١٠٢، ١٤٢٥٠.

وانظر في رحمة الله تعالىٰ: ٩٠ ـ ٩٣.

وانظر في رحمة الصغير: ١٣٧٧٦\_ ١٣٧٧٨].

## ٢٨ ـ باب: فضل الرفق والعفو

الرَّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ). عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ يُحْرَمِ الْخَيْرَ).

١٣٨٨٢ ـ (١) (أقماع القول): هم الذين يستمعون القول ولا يعونه، والأقماع: لا تمسك شيئاً مما يفرغ فيها.

١٣٨٨٤ ـ وأخرجه/ د(٤٨٠٩)/ جه(٣٦٨٧)/ حم(١٩٢٠٨) (١٩٢٥٢).

ولفظ أبي داود: (يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ).

الله عَنْ عائشةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ).

■ ولفظ ابن ماجه: (يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ).

١٣٨٨٦ - (م) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ).

□ وفي رواية: رَكِبَتْ عَائِشَةُ بَعِيراً، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَيْكِ بِالرِّفْق).. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

■ ولفظ أبي داود: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْدُو<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ هَذِهِ اللهِ ﷺ يَبْدُو<sup>(۱)</sup> إِلَىٰ هَذِهِ التِّلَاعِ<sup>(۲)</sup>، وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً (۲) مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي: (يَا عَائِشَةُ! ارْفُقِي...) وذكر الحديث.

\* \* \*

١٣٨٨٧ - (د مي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

۱۳۸۸۵ ـ وأخرجه/ جه(۳٦۸۹).

۲۸۸۳۱ ـ وأخرجه/ د(۲۲۷۸) (۲۸۰۸۱)/ حم(۲۳۰۷) (۲۸۰۸۲) (۲۸۹۲۸) (۲۸۳۸۲) (۲۸۳۸۲) (۲۸۳۸۲) (۲۸۳۸۲) (۲۸۳۸۲).

<sup>(</sup>١) (يبدو): أي يخرج إلى البداية.

<sup>(</sup>٢) (التلاع): مجاري الماء من فوق إلى أسفل، واحده: تلعة.

<sup>(</sup>٣) (محرَّمة): هي التي امتنع ركوبها، لم تذلل.

۱۳۸۸۷ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۸۰۲) (۱۲۸۰۵).

قَالَ: (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ اللهُ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ اللهُنْفِ).

• صحيح.

١٣٨٨٨ ـ (ت) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ).

• صحيح.

١٣٨٨٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْعُنْفِ). [جه٦٦٨٨]

• صحيح.

١٣٨٩٠ ـ (ت) عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَىٰ كُنَّ فِيهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَىٰ كُنَّ فِيهِ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَىٰ الْمَمْلُوكِ).

موضوع.

ا ١٣٨٩١ ـ (حم) عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق، وَيُعْطِي عَلَىٰ الْعُنْفِ).

• حسن في الشواهد.

اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (السَّمَحْ يُسْمَحْ لَكَ).

• صحيح،

اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! ارْفُقِي، فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً؛ دَلَّهُمْ عَلَىٰ بَابِ (يَا عَائِشَةُ! ارْفُقِي، فَإِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً؛ دَلَّهُمْ عَلَىٰ بَابِ (لَافْقِ).

• إسناده صحيح.

١٣٨٩٤ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: (إِنَّهُ مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصِلَةُ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصِلَةُ الْعُطِيَ حَظَّهُ مِنْ الدِّيارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الرَّخِمِ، وَحُسْنُ الْجُوارِ: يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْجُوارِ: يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْجُوارِ: يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ).

• إسناده صحيح.

[وانظر في الرفق: ١٤٣٤٧.

[وانظر في العفو: ١٩٦٤، ١٣٦٥٦].

## ٢٩ \_ باب: الرفق بالحيوان

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ اللهُ الل

۱۳۸۹٦ ـ (ق) وعن أبي هريرة، . . . مثله . [خ٢٣٦٥ (٢٣٦٥)/ م٢٢٤٢] ١٣٨٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا

١٣٨٩٥ ـ وأخرجه/ مي(٢٨١٤).

<sup>(</sup>١) (خشاش الأرض): هي هوام الأرض وحشراتها.

۱۳۸۹۷ ـ وأخرجه/ د(۲۵۵۰)/ ط(۱۷۲۹)/ حم(۱۸۸۶) (۱۰۲۹۹) (۱۰۷۵۲).

رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ(١)، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ(٢) مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ لَقَدْ بَلَغَ هِيهَ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ). قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَيْدِ رَطْبَةٍ (٣) أَجْرً). [۲۲٤٤]

□ وفي رواية للبخاري: (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ). [خ١٧٣]

١٣٨٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ رَالَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِسِيُّ عَلَيْهَ: (بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ (١)، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْه بَغِيٍّ (٢) مِنْ بَغَايَا بَنِي كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ (١)، كَادَ يَقْتُهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ). [خ٣٢١) ٣٤٦٧)/ م٢٢٤٥]

□ وفي رواية للبخاري: (فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لُهُ مِنَ الْمَاءِ..). [خ٣٣٢]

١٣٨٩٩ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ رَضُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ

<sup>(</sup>١) (يلهث): أي: يخرج لسانه من شدة العطش والحر.

<sup>(</sup>٢) (الثريٰ): التراب الندي.

<sup>(</sup>٣) (في كل ذات كبد رطبة): معناه: كل إحسان له أجر حتى ولو كان إحساناً إلى حيوان.

۱۳۸۹۸ ـ وأخرجه/ حم(۱۰۵۸۳) (۱۰۲۲۱).

<sup>(</sup>١) (يطيف بركية) الركية: البئر، والمعنىٰ: يدور حول البئر.

<sup>(</sup>٢) (بغي): هي الزانية.

<sup>(</sup>٣) (موقها): الموق: الخف.

۱۳۸۹۹ \_ وأخسرجـه/ د(۱۲۲۵) (۲۲۲۵)/ ن(۲۳۷۱) (۲۳۷۱)/ جـه(۲۲۲۵)/ حم(۱۱۳۰) (۹۲۲۹) (۹۲۲۹).

مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً). [خ٣٣١٩ (٣٠١٩)/ م٢٢٤]

□ وفي رواية لهما: (قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ، أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ اللهُ اللهُ مَ تُسَبِّحُ).

اَمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اللَّرُضِ). [۲۲٤٣]

اَمْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هَرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ الْمَالِيَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولُولُولَا اللَ

□ وفي رواية: (دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ـ أَوْ هِرًّ لَهَا ـ أَوْ هِرًّ ـ . . ).

\* \* \*

١٣٩٠٢ ـ (ن) عَنِ الحَسَنِ: نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمْرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَىٰ مَا فِيهَا، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا فَلَدُغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمْرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَىٰ مَا فِيهَا، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ.

#### • صحيح مقطوع.

١٣٩٠٠ وأخرجه/ حم(٤٨٤٧) (٩٤٨٢).

۱۳۹۰۱ ـ وأخرجه/ جه (۲۰۱۵) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۲۰۲۸) (۱۰۰۸۹) (۲۰۰۸) (۱۰۰۳۸) (۲۰۰۸) (۲۰۰۸) (۲۰۰۸) (۲۰۰۸)

١٣٩٠٣ ـ (حم) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَة، فَدَحَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، يَعْنِي: النَّبِيَّ عَيْ اللَّبِيَ عَلَىٰ اللهِ عَبْد اللهِ: كَذَا قَالَ أَبِي \_ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ؟ \_ قَالَ عَبْد اللهِ: كَذَا قَالَ أَبِي \_ فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ؟ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

• إسناده حسن.

١٣٩٠٤ - (حم) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ: (وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ). [حم١٥٥٩٢، ٢٠٣٦٣]

• إسناده صحيح، رجاله ثقات.

١٣٩٠٥ ـ (حم) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَنْنِعُ فِي حَوْضِي حَتَّىٰ إِذَا مَلَأْتُهُ لِأَهْلِي، وَرَدَ عَلَيَّ الْبَعِيرُ لِغَيْرِي فَسَقَيْتُهُ، فَهَلْ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّىٰ أَجْرٌ). [حم٥٧٧]

• صحيح، وإسناده حسن.

اللَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَىٰ الْبَهَائِم، لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيراً). [حم٢٧٤٨٦]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۲۲۷ \_ ۱۳۲۱، ۲۸۸۲، ۱۱۸۳۸].

## ٣٠ ـ باب: فضل الضعفاء

١٣٩٠٧ ـ (ق) عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (١)، لَوْ النَّبِيَ عَلَىٰ اللهِ لأَبَرَّهُ (٢). أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ (٣)، جَوَّاظٍ (٤)، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ (٣)، جَوَّاظٍ (٤)، مُسْتَكْبِرٍ).

□ وفي رواية لمسلم: (كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيم مُتَكَبِّرٍ).

■ ولفظ أبي داود: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجُوَّاظُ، وَلَا الْجَعْظَرِيُّ<sup>(٥)</sup>).

١٣٩٠٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (رُبَّ أَشْعَثَ (١) مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لأَبْرَّهُ). [م٢٦٢٢، و٢٨٥٤]

\* \* \*

اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أَلَا مُعُوكُ عَنْ مُعُاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: (رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعِفُ (''، أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: (رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعِفُ ('')، ذُو طِمْرَيْن ('')، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ).

• ضعيف.

۱۳۹۰۷ ـ وأخرجه/ د(٤٨٠١)/ ت(٢٦٠٥)/ جه(٤١١٦)/ حم(١٨٧٢٨) (١٨٧٣٠).

<sup>(</sup>١) (ضعيف متضعف): معناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه.

<sup>(</sup>٢) (لو أقسم على الله لأبره): أي: لو حلف يميناً، طمعاً في كرم الله تعالىٰ بإبراره لأبره.

<sup>(</sup>٣) (عتل): الجافي الشديد الخصومة بالباطل.

<sup>(</sup>٤) (جواظ): الجموع المنوع، المختال في مشيه، وقيل: الفاجر.

<sup>(</sup>٥) (الجعظري): هو الذي ينتفخ بما ليس عنده.

١٣٩٠٨ ـ (١) (أشعث): متلبد الشعر، مغبُّره.

١٣٩٠٩ ـ (١) (مستضعف): أي: مبالغ في أسباب ضعفه، ساع بترك الدنيا.

<sup>(</sup>٢) (طمرين) الطمر: الثوب الخلق، أو الكساء البالي من غير الصوف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَبَّتُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (الضُّعَفَاءُ الْمَظْلُومُونَ)، قَالَ: (أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظَرِيِّ، هُمُ الذِينَ لَا يَأْلَمُونَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (كُلُّ شَدِيدٍ جَعْظَرِيٍّ، هُمُ الذِينَ لَا يَأْلُمُونَ رُؤُوسَهُمْ).

• صحيح لغيره، دون قوله: «هم الذين لا يألمون رؤوسهم».

النّبِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيِّ عَنَّ أَنَهُ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النّارِ وَأَهْلِ الْجَنّةِ؟ أَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَكُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، أَشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ. وَأَمَّا أَهْلُ النّارِ: فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ، جَمَّاعٍ، مَنَّاعٍ ذِي تَبَعٍ).

• صحيح لغيره.

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاْصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاْصِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عُلْدِيِّ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ. وَأَهْلُ النَّادِ: كُلُّ جَعْظَرِيٍّ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ. وَأَهْلُ اللهَ اللهَ عَلَاهِ بُونَ).

• إسناده صحيح.

الله عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: (يَا سُرَاقَةُ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، لَهُ: (يَا سُرَاقَةُ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ النَّارِ: فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ النَّارِ: فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ، جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. وَأَمَّا أَهْلُ النَّادِ: الضَّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ).

• صحيح لغيره.

[وانظر: ۵۶۵، ۲۲۲۸، ۸۲۲۸، ۱۳۵۳۸، ۱۳۲۹].

# ٣١ ـ باب: فضل التواضع وتحريم التكبر

الرَّجُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَوِدُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ الرَّجُلَ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ (')، وَغَمْطُ النَّاسِ ('')). [19]

وفي رواية: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كَبْرِيَاءً). مِنْ إِيمَانٍ. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءً).

البي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي، قَالَا: [م٢٦٢٠]

#### \* \* \*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاحِداً (قَالَ اللهُ عَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ). [٤١٧٤]

# • صحيح.

١٣٩١٧ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ،

۱۳۹۱٤ ـ وأخرجه/ د(۲۰۹۱)/ ت(۱۹۹۸) (۱۹۹۹)/ جه(۵۹)/ حم(۳۹۱۳)/ حم(۳۹۱۳) (۷۲۹۷) (۳۹۶۷).

<sup>(</sup>١) (بطر الحق): هو جحد الحق وإنكاره ترفعاً وتجبراً.

<sup>(</sup>٢) (غمط الناس): معناه: احتقارهم.

۱۳۹۱۱ ـ وأخرجه/ حم(۷۳۸۲) (۹۸۸) (۹۰۹۹) (۹۰۰۸) (۹۷۰۳).

وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَىٰ، حَتَّىٰ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ، إِمَّا قَالَ: بِشِرَاكِ نَعْلِي، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنَّ نَعْلِي، أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَطَ النَّاسَ).

• صحيح الإسناد.

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَالْعَلِي وَالْعَلِي اللهِ عَنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ).

## • صحيح.

النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ اللَّهُ الْحَلْ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ اللهَ وَ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ أَحَدٍ).

□ زاد أبو داود: (حَتَّىٰ لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ..). [٤٨٩٥]

• صحيح، وهو عند مسلم في حديث طويل. [٢٨٦٥]

الله عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَقُولُونَ فِيَّ التِّيهُ (١) ، وَقَدْ رَكِبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَكِبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَكِبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَكِبْتُ الشَّاةَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ (٣) فَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْكِبْرِ شَيْءً). [ت٢٠٠١]

• صحيح الإسناد.

١٣٩١٧ ـ (١) (شراك نعلي): سير النعل. وشسع النعل: قبالها.

۱۳۹۲ ـ (۱) (يقولون لي في التيه): أي يقولون له: في نفسك الكبر، كذا في متن «تحفة الأحوذي» والذي في نسخة الترمذي (تكون في التيه) وهو غير واضح المعنىٰ. (۲) (الشملة): كساء يتغطئ به ويتلفف فيه.

<sup>(</sup>٣) (من فعل هذا): أي: ركوب الحمار، وليس الشملة، وحلب الشاة.

ا ۱۳۹۲ ـ (جه) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا، وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ). [جه٤٢١٤]

• صحيح.

١٣٩٢٢ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِ (١)، فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّىٰ: بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّىٰ: بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَىٰ سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّىٰ: بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ الذُّلُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، طِينَةَ الْخَبَالِ).

• حسن.

۱۳۹۲۳ ـ (ت) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ، فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ).

• ضعىف.

السَّافِلِينَ). اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ يَتَوَاضَعُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دَرَجَةً، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَمَنْ يَتَكَبَّرُ عَلَىٰ اللهِ دَرَجَةً، يَضَعُهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، حَتَّىٰ يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ يَتَكَبَّرُ عَلَىٰ اللهِ دَرَجَةً، يَضَعُهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، حَتَّىٰ يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ).

• ضعيف.

١٣٩٢٥ - (ت) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ

۱۳۹۲۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۲۷۷).

<sup>(</sup>١) (الذر): صغار النمل.

١٣٩٢٤ ـ وأخرجه/ حم(١١٧٢٤).

رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ: (بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ<sup>(۱)</sup> وَاخْتَالَ<sup>(۲)</sup> وَنَسِيَ الْكَبِيرَ الْأَعْلَىٰ. بِئْسَ الْمُتَعَالِ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ<sup>(۳)</sup> وَاعْتَدَىٰ، وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْأَعْلَىٰ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَىٰ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَىٰ الْعَبْدُ عَبْدٌ مَبْدٌ مَبْدٌ مَبْدٌ مَبْدٌ مَبْدٌ مَبْدُ مَبْدٌ مَبْدُ مَنْ مَنْ الْعَبْدُ مَبْدُ مَنْدُ مَبْدُ مَبْدُ مَنْدُ مُنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مُنْدُ مَنْدُ مِنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَنْدُ مَا

#### • ضعيف.

المُ المُعْدَةُ قَالَ ـ: (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا ـ وَجَعَلَ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ ـ: (يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا ـ وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَأَذْنَاهَا إِلَىٰ الْأَرْضِ ـ رَفَعْتُهُ هَكَذَا) وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَأَذْنَاهَا إِلَىٰ الْأَرْضِ ـ رَفَعْتُهُ هَكَذَا) وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاءِ.

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

١٣٩٢٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ الْتَقَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ، فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَبَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَضَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَبَقِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَذَا \_ يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو \_

١٣٩٢ ـ (١) (تخيل): أي: رأىٰ في نفسه فضلاً علىٰ غيره.

<sup>(</sup>٢) (اختال): تكبر.

<sup>(</sup>٣) (تجبر) التجبر: بمعنىٰ التكبر مع تضمن القهر والغلبة والإكراه.

<sup>(</sup>٤) (يختل): يطلب.

<sup>(</sup>٥) (يختل الدين): أي: يفسده.

<sup>(</sup>٦) (رغب): أي: رغبة في الدنيا.

زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَكَبَّهُ اللهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ). [حم٢٦،٧٠١٥٦]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

الزَّنِيمُ (١٣٩٢ - (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: الْجَوَّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: الْجَوَّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ الْجَنَّةَ: الْجَوَّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ، وَالْعُتُلُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

• صحيح لغيره.

[وانظر في التواضع: ٥٩٢، ١٣٥٣٨، ١٣٦٥، ١٤٠٢٧، ١٦٠٥٠.

وانظر في الذي أُعجبته نفسه: ١٠٩٨٨

وانظر في التكبر: ٨٤٠٤، ١٠٩٩١ ، ١٠٩٩١، ١٠٩٩٨ . ١٠٩٩٨، ١٠٩٩٨، ١٠٩٩١، ١٠٩٩١.

وانظر من أكل بشماله تكبراً: ١٠٣٧٠].

# ٣٢ ـ باب: تحريم الرياء

المَّامِ النَّبِيُ اللَّهِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ عَيْقَ فَيْرَهُ (١) فَذَنُوتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ اللهُ ا

۱۳۹۲۸ ـ (۱) (العتل): الغليظ الفاجر. و(الزنيم): قيل: هو ابن الزني، وقيل: هو المعروف بالشر.

١٣٩٢٩ ـ وأخرجه/ جه(٤٢٠٧)/ حم(١٨٨٨).

<sup>(</sup>١) (ولم أسمع أحداً يقول: قال النبي ﷺ غيره): قائل ذلك هو سلمة بن كهيل، ومراده: أنه لم يسمع من أحد الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبي ﷺ إلا من جندب، وهو ابن عبد الله البجلي، وهو من صغار الصحابة.

بِهِ (۲) ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ). [خ۹۹۹/ م۲۹۸۷]

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قالَ: شَهِدْتُ صَفْوانَ وَجُنْدُباً وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ شَيْناً؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ شَاقً شَقَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّ مِنْ دَمِ أَهْرَاقَهُ (٣)؛ فَلْيَفْعَلْ. [خ٧١٥٢]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (قَالَ اللهُ عَلَيْ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ).

- وعند ابن ماجه: (فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَك).
  - وعند أحمد بلفظ: (أَنَا خَيْرُ الشُّركَاءِ..).

المجمع الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ: (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَىٰ رَاءَىٰ اللهُ بِهِ). [م٢٩٨٦]

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) (من سمع سمع الله به): معناه: من راءى بعمله وسمّعه الناس ليكرموه ويعظموه، سمّع الله به يوم القيامة وفضحه.

<sup>(</sup>٣) (بملء كف من دم أهراقه): أي: كأنما يذبح دجاجة، كما جاء عن جندب موقوفاً. وجاء عند الطبراني مرفوعاً: (لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها، ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله).

١٣٩٣ ـ وأخرجه/ جه (٢٠٢١)/ حم (٧٩٩٩) (٨٠٠٠) (٩٦١٩).

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ اللهُ بِهِ). [ت٢٣٨١] المَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ اللهُ بِهِ. [ت٢٣٨١] حدد الترمذي: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمُهُ اللهُ).

## • صحيح.

المُعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَادِيِّ ـ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأُولِينَ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمْلٍ عَمِلَهُ لِلّهِ؛ فَإِنَّ اللهَ أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَمْلٍ عَمِلَهُ لِلّهِ؛ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنْ الشَّرْكِ).

□ واللفظ لابن ماجه.

🕶 حسن.

١٣٩٣٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوفُ عَلَيْكُمْ مِعْنَدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)؟ قالَ قُلْنَا: بَلَىٰ، فَقَالَ: (الشَّرُكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ (الشَّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ (الشَّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ (الشَّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَىٰ مِنْ نَظَرِ (الْمَدِيلُ).

• حسن.

■ وعند أحمد زاد في أوله: قَالَ: كُنَّا نَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١٣٩٣٢ ـ وأخرجه/ حم(١١٣٥٧) (١١٣٦٢).

۱۳۹۳۳ - وأخرجه/ حم(۱۵۸۳۸) (۱۷۸۸۸).

فَنَبِيتُ عِنْدَهُ، تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، أَوْ يَطْرُقُهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثْنَا، فَيَكْثُرُ النَّيْلِ، فَيَبْعَثْنَا، فَيَكْثُرُ النَّوْبِ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا. . [حم١١٢٥٦]

١٣٩٣٥ ـ (ت) عَنْ شُفَيِّ الْأَصْبَحِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَنُوتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَلَمَّا سَكَتَ فَدَنُوتُ مِنْهُ، حَتَّىٰ قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ. فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا، قُلْتُ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِحَقِّ، وَبِحَقِّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ.

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ نَشَغَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، فَمَكَثَ قَلِيلاً ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: لَأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثاً حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ، مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَىٰ، ثُمَّ الْفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثاً حَدَّثِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة وَ نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة نَشْغَ أَبُو هُرَيْرَة وَ مَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ، لَأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثاً حَدَّثِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا وَهُو هُرَيْرَة وَأَنَا مَعُهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَة فَلَا اللهِ عَلَيْ مَالَ خَارًا عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَأَسْنَدُتُهُ عَلَيَ طُويلاً، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَأَسْنَدُتُهُ عَلَيَ طَوِيلاً، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: فَقَالَ: عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَأَسْنَدُتُهُ عَلَيَ طُويلاً، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:

حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يَنْزِلُ إِلَىٰ الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ:

١٣٩٣٥ ـ (١) (نشغ): أي: شهق حتى كاد يغمى عليه، ويحصل ذلك للإنسان إذا اشتد أسفه على ما فات.

رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ.

فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ فُلَاناً قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ.

وَيُؤْتَىٰ بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أُوسِّعْ عَلَيْكَ، حَتَّىٰ لَمْ أُدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُك؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ لَهُ الْمَلَائِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ.

وَيُؤْتَىٰ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ لَهُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ لَهُ! كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ لَهُ! فَلَانٌ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ).

ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رُكْبَتِي فَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ، تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وقَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيّاً هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: وَحَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيم: أَنَّهُ كَانَ سَيَّافاً لِمُعَاوِيَة، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَمُعَاوِيَة، فَعَلَاء مُعَاوِيَة بُكَاءً قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاء هَذَا، فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ؟ ثُمَّ بَكَىٰ مُعَاوِيَة بُكَاءً

شَدِيداً، حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ هَالِكُ، وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرِّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةٌ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ هَمَن كَانَ يُرِيدُ اللهُ وَرَسُولُهُ هَمَن كَانَ يُرِيدُ اللهُ عَرَسُولُهُ هَمَن كَانَ يُرِيدُ اللهُ عَرَسُونُ اللهُ وَرَسُولُهُ هَمَا لَا يُبَخْسُونَ اللهُ أَوْلَيَكَ الْحَيَوةَ الدُّنِيَ الدَّنِيَ اللهُ عَلَى اللهُ النَّالُ وَحَيِطُ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبَعَلِلُ مَا اللهُ الل

### • صحيح.

١٣٩٣٦ ـ (جه) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا وَثَناً، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً يَعْبُدُونَ شَمْساً وَلَا قَمَراً وَلَا وَثَناً، وَلَكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً خَفِيَّةً).

■ وزاد عند أحمد: (الشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ: أَنْ يُصْبِح أَحَدُهُمْ صَائِماً، فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ؛ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ). [حم١٧١٢٠]

#### • ضعيف.

المَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: (وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ)، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: (الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُونَ بِأَعْمَالِهِمْ). [٢٣٨٣] يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: (الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُونَ بِأَعْمَالِهِمْ). [٢٣٨٣]

□ وعند ابن ماجه: (يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ)، وزاد فيه: (وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَىٰ اللهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمْرَاء).
[جه٢٥٦]

• ضعيف.

١٣٩٣٨ \_ (مي) عَنْ أَبِي هِنْدِ الدَّارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَامَ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ، رَاءَىٰ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمَّعَ). [مي ٢٧٩٠]

• إسناده صحيح.

النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ لِكُلِّ مَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ لِكُلِّ مَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ لِكُلِّ مَنِ عِنْ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: (إِنَّ لِكُلِّ مَنَّ عَنْ أَبِي هُوهُ، مَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ).

• حسن.

الْمَرِيُّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا؛ إِلَّا مَنْ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا؛ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ).

ا ۱۳۹٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَايَا رَايَا اللهُ بِهِ).

• صحيح لغيره.

اللهِ ﷺ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: (إِنَّ فِيكُمْ قَوْماً يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّىٰ يُعْجَبَ قَالَ: وَلَمْ أَسُمَعْهُ مِنْهُ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٣٩٤٣ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَوْنٍ الْكِنَانِيِّ \_ وَكَانَ عَامِلاً

١٣٩٣٩ ـ (١) (شرة): أي: شدة.

لِعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الرَّمْلَةِ - أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ لِبَشِيرِ بْنِ عَقْرَبَةَ الْجُهَنِيِّ يَوْمَ قُتِلَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: يَا أَبَا الْيَمَانِ! إِنِّي قَدْ احْتَجْتُ الْيَوْمَ إِلَىٰ كَلَامِكَ فَقُمْ فَتَكَلَّمْ، قَالَ: إِنِّي الْيَمَانِ! إِنِّي قَدْ احْتَجْتُ الْيَوْمَ إِلَىٰ كَلَامِكَ فَقُمْ فَتَكَلَّمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: (مَنْ قَامَ يَخْطُبُ لَا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلَّا رِيَاءً وَسُمْعَةً، أَوْقَفَهُ الله عَيْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ). [حم١٦٠٧٣]

• إسناده حسن.

١٣٩٤٤ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو أَنه حدَّث ابْنَ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ، سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَرَهُ وَحَقَّرَهُ). قَالَ فَذَرَفَتْ عَيْنَا عَبْدِ اللهِ. [حم ٢٥٠٩، ٦٨٣٩، ٦٨٨٦، ٢٠٨٥]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

۱۳۹٤٥ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدِ الطَّائِيُّ مِنَ السَّحَرِ، وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَيَّةً - الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مُرَاؤُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَرَأَىٰ النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مُرَاؤُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، أَرْعِبُوهُمْ فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَأَتَاهُمُ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُمْ، قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ يُصَلُّونَ مِنَ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ.

• أثر إسناده صحيح إلى حابس بن سعد.

١٣٩٤٦ ـ (حم) عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ: قَالَ ابْنُ غَنْم: لَمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ، فَأَخَذَ يَمِينِي بِشِمَالِهِ، وَشِمَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ، فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَنَا وَنَحْنُ نَنْتَجِي، وَاللهُ أَعْلَمُ فِيمَا نَتَنَاجَىٰ وَذَاكَ قَوْلُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: لَئِنْ طَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ فِيمَا نَتَنَاجَىٰ وَذَاكَ قَوْلُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: لَئِنْ طَالَ

بِكُمَا عُمْرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا، لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ - يَعْنِي: مِنْ وَسَطٍ - قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَازِلِهِ، أَوْ قَرَأَهُ فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَأَعَادَهُ وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلَّ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ كِمَا يَحُورُ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِسَانِ أَخِيهِ قِرَاءَةً عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِسَانِ أَخِيهِ قِرَاءَةً عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ لِمَعَلَى عَلَىٰ لِمَا لَا عَمْدُولُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ وَلِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ وَلِلَاهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَاذِلِهِ ، لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ وَلَهُ مَا لِلْمَ عَلَىٰ لِلْسَانِ الْمَعْرِ الْمُعَلِي الْمَالِدُهُ مَا لَعْمَالِ الْمَعْرِ الْمُعَلِي الْمَعْرِ الْمُعْرِ

فَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ عِنْدَ ذَلِكَ: أَفَلَا يَعْمِدُ إِلَىٰ مَا ابْتُغِيَ فِيهِ وَجُهُهُ مِنْ ذَلِكَ: الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ، وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ؟ وَجُهُهُ مِنْ ذَلِكَ: الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ، وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ؟ فَقَالَ شَدَّادُ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

(إِنَّ اللهَ وَجَلَىٰ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمِ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي، مَنْ أَشْرَكَ بِي شَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئاً فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ، وَأَنَا عَنْهُ غَنِيًّا).

• إسناده ضعيف.

خَطَبَنَا أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ، خَطَبَنَا أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَزْنٍ وَقَيْسُ بْنُ المُضَارِبِ، فَقَالًا: وَاللهِ! لَتَحْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، أَوْ لَنَأْتِينَّ عُمَرَ مَأْذُونٌ لَنَا المُضَارِبِ، فَقَالًا: وَاللهِ! لَتَحْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، أَوْ لَنَأْتِينَّ عُمَرَ مَأْذُونٌ لَنَا أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ، قَالَ: بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ، خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا هَذَا الشَّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ لِنَّمْلِ)، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا هَذَا الشَّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ)، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَقِيهِ وَهُو أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَقُولَ: (كُيْفَ نَتَقِيهِ وَهُو أَخْفَىٰ مِنْ أَنْ يَثُولُ: (قُولُوا: اللهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَعُولُ اللهُ إِنَّا لَعُودُ بِكَ مِنْ اللهُ إِلَى اللّهُ اللهُ ا

• إسناده ضعيف.

١٣٩٤٨ ـ (حم) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ)، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ)، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ وَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ وَ لَيْكُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: (الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ وَ لَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَصْفَالِهِمْ ـ: اذْهَبُوا إِلَىٰ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدَّانَاسُ بِأَعْمَالِهِمْ ـ: اذْهَبُوا إِلَىٰ اللهِ يَالَهُ وَلَا يَلُولُونَ فِي اللهُ نَبُولُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً). [حم ٢٣٦٣، ٢٣٦٣١، ٢٣٦٣٦]

• حديث حسن.

[وانظر: ۸۱۳۷، ۱۳۲۱].

# ٣٣ \_ باب: الأمانة

١٣٩٤٩ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ: (أَنَّ الأَمَانَةَ (١) نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ (٢)، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ).

وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: (يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ أَثُوهُا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ(٣)، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقىٰ قَلْبِهِ، فَيَظُلُ أَثُوهَا مِثْلَ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ(٤)، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلىٰ رِجْلِكَ فَنَفِطَ(٥)، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً(٦) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدُهُمْ مُنْتَبِراً(٦) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدُهُمْ مُنْتَبِراً (٦) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدُهُمْ مُنْتَبِراً (٦) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدُهُمْ مُنْتَبِراً (٦) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكادُ أَحَدُهُمْ يُولِ مِنْ فَلَا إِلَا مُنْ أَعْرَاهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ أَعْلَى وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ).

وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فأَمَّا الْيَوْمَ: فَمَا كُنْتُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فأَمَّا الْيَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَاناً وَفُلاناً (٧). [خ٧٦٤/ م١٤٩]

١٣٩٤٩ ـ وأخرجه/ ت(٢١٧٩)/ جه(٤٠٥٣)/ حم(٢٣٢٥ ـ ٢٣٢٥٧) (٢٣٤٣١).

<sup>(</sup>١) (الأمانة): الظاهر أن المراد بها: التكليف، الذي كلف الله تعالىٰ به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم.

<sup>(</sup>٢) (جذر قلوب الرجال): الجذر: الأصل من كل شيء.

<sup>(</sup>٣) (أثر الوكت): هو الأثر اليسير.

<sup>(</sup>٤) (المجل): هو ما يصيب اليد بسبب العمل بفأس ونحوها، ويصير كالقبة فيه ماء قليل.

<sup>(</sup>٥) (نفط): إذا صار بين الجلد واللحم ماء.

<sup>(</sup>٦) (منتبراً): أي: مرتفعاً.

<sup>(</sup>٧) (فلاناً وفلاناً): أي: لا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع أفراد يثق بهم.

١٣٩٥٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُ عَلَيْ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة)؟ قَالَ: (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمْلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة).

ا ۱۳۹۰ ـ (خـ) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو! كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ إِهَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو! كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ إِهَذَا) (١٠).

\* \* \*

١٣٩٥٢ ـ (د ت مي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك).

[ده۳۵/ ت۲۲۲/ می۳۵۳۹]

• حسن صحيح.

١٣٩٥٣ - (د) عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ، فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَم، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ، فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا

١٣٩٥٠ ـ وأخرجه/ حم(٨٧٢٣).

۱۳۹۰۱\_ (۱) قال ابن حجر: وقد ساقه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» نقلاً عن أبي مسعود، وزاد هو: «(قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فصاروا هكذا) وشبك بين أصابعه».

١٣٩٥٣ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٢٤).

بِهِ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (أَدِّ اللهِ اللهُ اللهُ

• صحيح.

١٣٩٥٤ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ).

• حدیث حسن.

[وانظر: ۲۱۰، ۲۱۱، ۵۷۵].

# ٣٤ ـ باب: (ولا تسألوا الناس شيئاً)

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعَةً أَوْ شَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ وَكُنّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! ثَمَّ قَالَ: (غَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: (عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالسَّلَواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَالشَّكُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَالشَّكُواتِ اللهَ وَلَا تُسْأَلُوا النَّاسَ وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَالصَّلُوالِ النَّهُ وَلَا تُسْأَلُوا النَّاسَ وَالْتُولُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّهُ إِيَّاهُ لَا النَّوْرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

\* \* \*

١٣٩٥٦ \_ (دن جه) عَنْ ثَوْبَانَ \_ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ \_ قَالَ: قَالَ:

١٣٩٥٥ وأخرجه/ د(١٦٤٢)/ ن(٤٥٩)/ جه(٢٨٦٧)/ حم(٢٩٩٣).

١٣٩٥٦ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٤٠٥) (٢٢٣٧٤) (٢٢٣٧٤) (٢٢٤٢١) (٢٢٤٢٢).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً. [د١٦٤٣، ن٢٥٨٩/ جه١٨٣٧]

□ ولفظ النسائي: (مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً، وَلَهُ الْجَنَّةُ..) الحديث.

□ ولفظ ابن ماجه: (وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ، وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ..)
الحديث، وَزَادَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدِ
نَاوِلْنِيهِ، حَتَّىٰ يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

## • صحيح.

١٣٩٥٧ - (حم) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# • حسن لغيره.

١٣٩٥٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: بَايَعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْساً، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيَّ تِسْعاً: أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم.

قَالَ أَبُو الْمُثَنَىٰ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هَلْ لَكَ إِلَىٰ بَيْعَةٍ، وَلَكَ الْجَنَّةُ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَبَسَطْتُ يَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: (أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً)، قُلْتُ: نَعَمْ، وَاللهِ وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: (أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً)، قُلْتُ: نَعَمْ، وَاللهِ وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: (أَنْ لَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً)، قُلْتُ: نَعَمْ، وَاللهِ وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ: (أَنْ لَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً)، قُلْتُ: نَعَمْ، وَاللهِ وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ فَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً)، قُلْتُ: العَمْ، وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَلَمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله

<sup>•</sup> إسناده ضعيف.

□ وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ). فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ فِي سِرِّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ). فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَداً شَيْئاً، وَإِنْ سَقَطَ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَداً شَيْئاً، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُك، وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ). [حم٣١٥٧٣، ٢١٥٧٤]

# ٣٥ \_ باب: الأَمر بالقوة وترك العجز

١٣٩٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْفَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَىٰ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءُ فَلْ تَقُلْ: قَدْرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَلَا تَقُلْ: قَدْرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَلَا تَقُلْ: قَدْرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ).

\* \* \*

١٣٩٦٠ ـ (د) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَىٰ الْعَجْزِ (١)، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ (٢)، فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَىٰ الْعَجْزِ (١)، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ (٢)، فَإِذَا عَلَيْكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

• ضعيف.

١٣٩٦١ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١٣٩٥٩ ـ وأخرجه/ جه(٧٩) (١٦٨)/ حم(٨٧٩١) (٨٧٩١).

١٣٩٦٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٩٨٣).

<sup>(</sup>١) (العجز): ترك ما يجب فعله.

<sup>(</sup>٢) (عليك بالكيس): أي: عليك بالفطنة وعدم الغفلة. و(الكيس): العقل.

يَقُولُ: (يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ، فَمَنْ أَدُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ؛ فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَىٰ الْفُجُورِ). [حم٤٧٧٤، ٧٧٤٧]

• إسناده ضعيف.

# ٣٦ \_ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

١٣٩٦٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ). [خ٣٩٦٦/ م٢٩٩٨]

\* \* \*

الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْن). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُلْدَغُ اللهُ عَلَيْهُ: (لَا يُلْدَغُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

• صحيح.

# ٣٧ \_ باب: دفع سوء الظن

المَّامِةِ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنِهُ كَانَ مَعَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلاَثُ! هَلِهِ نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلاَثُ! هَلَمْ أَكُنْ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِه، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِه، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ أَظُنُّ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم).

[وانظر: ٦٩٦٠، ١٤٢٤٣].

١٣٩٦٢ ـ وأخرجه/ د(٤٨٦٢)/ جه(٣٩٨٢)/ مي(٢٧٨١)/ حم(٨٩٢٨).

١٣٩٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٥٩٦٤).

١٣٩٦٤ ـ وأخرجه/ د(٤٧١٩)/ حم(١٢٢٢) (١٢٥٩٢) (١٤٠٤٢).

# ٣٨ ـ باب: النهي عن الغرور

[انظر: ٤٤، ٣٠٣٦].

# ٣٩ \_ باب: فضل الحلم والأناة

اوقال مُعَاوِيَةُ: لَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.
 الأدب، باب ١٣٩٦.

#### \* \* \*

الْأَعْمَشُ: وَلَا عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وقاصٍ \_ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا عَلَى النَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وقاصٍ \_ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّغَرَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ إِلَّا فِي عَمَلِ أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْأَخِرَةِ).

#### • صحيح.

النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَمْنُ الْأَبْعَةِ اللهُ اللهُ عَنْ النَّبُوَّةِ مِنْ النَّبُوَّةِ).

#### • حسن.

الْأَنَاةُ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ). اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

• ضعيف.

١٣٩٦٧ ـ (١) (السمت الحسن): أي: السيرة المرضية والطريقة المستحسنة، قيل: السمت: الطريق، ويستعار لهيئة أهل الخير.

<sup>(</sup>٢) (التؤدة): التأني في جميع الأمور.

<sup>(</sup>٣) (الاقتصاد): التوسط في الأحوال، والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط.

١٣٩٦٩ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا حَلِيمَ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ، وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ).
 ضعف.

١٣٩٧٠ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ لَيُحِبُّهُمَا اللهُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: وَحِبُّهُمَا اللهُ وَيَلْنُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْماً وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَدِيماً كَانَ فِيَّ أَمْ حَدِيثاً، قَالَ: (بَلْ قَدِيماً)، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلْنِي عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا.

• إسناده صحيح.

[انظر: ١٥١٥٧ \_ ١٥١٦٠، ١٥٣١٩].

## ٤٠ ـ باب: فضل الصبر والتوكل

١٣٩٧١ \_ (خ) وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ.

[خ. الرقائق، باب ٢٠]

\* \* \*

الَّذِ الْمَخْطَابِ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا رَسُولُ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا رَسُولُ اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو(١) خِمَاصاً(٢) وَتَرُوحُ بِطَاناً(٣). [ت٢٣٤٤] جه ٤١٦٤]

#### • صحيح.

١٣٩٦٩ ـ وأخرجه/ حم(١١٠٥٦) (١١٦٦١).

١٣٩٧ ـ (١) (أشج بن عصر): هو المعروف بأشج بني عبد القيس.

۱۳۹۷۲ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۵) (۳۷۳) (۳۷۳).

<sup>(</sup>١) (تغدو): أي: تخرج من أول النهار.

<sup>(</sup>٢) (خماصاً): أي جياعاً، جمع: خميص.

<sup>(</sup>٣) (بطاناً): أي: ممتلئة البطون.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: (اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ؟ وَاللهِ! أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: (اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلُ).

• حسن، وقال الترمذي: منكر.

١٣٩٧٤ ـ (جه) عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءِ ابْنَيْ خَالِدٍ، قَالَا: دَخَلْنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُعَالِحُ شَيْئًا، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (لَا تَيْنَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَهُوَ يُعَالِحُ شَيْئًا، فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (لَا تَيْنَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمَّهُ أَحْمَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ تَهَزَّزَتْ رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمَّهُ أَحْمَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَوْزُقُهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: [٤١٦٥]

• ضعيف، وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح.

الله عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ وَالْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ بِأَيِّ وَالْا أَهْلَكُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ تَفْلُهُ اللهِ اللهُ بِأَيِّ وَالْا أَهْلَكُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَالْا أَهْلَكُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُبَ).

• ضعيف.

١٣٩٧٦ ـ (حم) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةُ طَوَائِرَ، فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَائِراً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ بِهِ، فَقَالَ لَهَا ثَلَاثَةُ طَوَائِرَ، فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَائِراً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ بِهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْعًا؟ فَإِنَّ اللهَ ﷺ: (أَلَمْ أَنْهَكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْعًا؟ فَإِنَّ اللهَ ﷺ كُلِّ فَدٍ).

• إسناده ضعيف.

١٣٩٧٤ \_ وأخرجه/ حم(١٥٨٥٥) (١٥٨٥٦).

١٣٩٧٧ ـ (حم) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ ـ مَا سَمِعْتُهُ يُكَنِّيهِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ـ يَقُولُ: يَا عِيسَىٰ! إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ يَقُولُ: يَا عِيسَىٰ! إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ يَقُولُ: يَا عِيسَىٰ! إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ الْحَبَّونَ حَمِدُوا اللهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ الْحَبَّونَ حَمِدُوا اللهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ الْحَبَّونَ حَمِدُوا اللهَ وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ الْحَبَيْوَا وَصَبَرُوا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ هَذَا لَهُمْ، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَلِا عِلْمَ وَلَا عِلْمَ وَا عَلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلْمَ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلَى الْمَهُ وَلَا عِلْمَ عَلَى الْمَالَا عَلَى الْعَلَاقُولُ الْمَالَاقُولُ الْمَالَاقُولُ الْمُعْلِمُ وَلَا عِلْمَ عَلَى الْمَالَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمَالَاقُ الْمُعْلَى الْمَالَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَاقُ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُو

• إسناده ضعيف.

[وانظر: \_ في التوكل: ٦٨٣، ١٧٩٥.

\_ في (الصبر ضياء): ١٣٦٥٥.

ـ (ما أحد أصبر من الله تعالىٰ): ١٠٤.

ـ الصبر في الدعوة إلىٰ الله: ١٤٦١٨، ١٤٦٣٠

\_ الصبر على المرض ١١٣٥١، ١١٣٥٣.

\_ (الصبر عند الصدمة الأولى) ٩٠٩٥.

ـ الصبر على الفقر: ١٣٥٨، ١٣٤٨، ١٣٥٤٤.

ـ للصابر أجر خمسين: ١٤٢٩٧.

ـ الصبر عند موت الأحباب: ٥٨٤٠، ٥٨٥٥، ٥٨٦٩، ١٦٣٧٧].

# ٤١ ـ باب: في الاحتباء والاستلقاء

١٣٩٧٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْهَاءِ الْكَعْبَةِ، مُحْتَبِياً بِيَدِهِ هَكَذَا.

\* \* \*

١٣٩٧٩ ـ (د) عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ عَيَّ وَهُوَ

قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ (١) فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُخْتَشِعَ \_ وَقَالَ مُوسَىٰ: الْمُتَخَشِّعَ \_ وَقَالَ مُوسَىٰ: الْمُتَخَشِّعَ \_ فِي الْجِلْسَةِ، أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ. [٤٨٤٧]

• حسن.

١٣٩٨٠ ـ (د) عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَىٰ خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَىٰ أَلْيَةِ يَدِي، فَقَالَ: (أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ). [٤٨٤٨]

• صحيح.

١٣٩٨١ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَبُيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَىٰ بِيَدِهِ. [٤٨٤٦]

• صحيح، وقال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث.

١٣٩٨٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّه كَانَ يَشْتَكِي رِجْلَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ، وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، مُضْطَجِعٌ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أَوْلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رِجْلِي وَجِعَةٌ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَوْلَمْ تَسْمَعْ أَنَّ النَّبِيِّ قَدْ نَهَىٰ عَنْ هَذِهِ. [حم٥١١]

• مرفوعه صحيح لغيره.

١٣٩٧٩ ـ (١) (القرقصاء): جلسة المحتبي، الذي يحتبي بيديه لا بثوبه. ١٣٩٨٠ ـ وأخرجه/ حم(١٩٤٥٤).

١٣٩٨٣ \_ (حم) عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّريدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِداً عَلَىٰ وَجْهِهِ، لَيْسَ عَلَىٰ عَجُزهِ شَيْءٌ رَكَضَهُ برجْلِهِ، وَقَالَ: (هِيَ أَبْغَضُ الرِّقْدَةِ إِلَىٰ اللهِ ﴿ لَيْكِ ). [حم١٩٤٥، ١٩٤٥]

• مرفوعه حسن لغيره.

[انظ: ۱۱۱۰۲ \_ ۱۱۱۰۶].

# ٤٢ \_ باب: تشبيك الأصابع

١٣٩٨٤ ـ (خ) عَن ابْن عُمَرَ، أَوِ ابْنِ عَمْرِو: شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ. [خ۸۷٤]

١٣٩٨٥ \_ (حم) عَنْ مَوْلًى لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَدَخَلُ النَّبِيُّ ﷺ، فَرَأَىٰ رَجُلاً جَالِساً وَسَطَ الْمَسْجِدِ، مُشَبِّكاً بَيْنَ أَصَابِعِهِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْقَ فَلَمْ يَفْطِنْ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ: (إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ). [-471011, 0711]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٢٥٧٤، ١٤١٠١].

# ٤٣ ـ باب: في الطيب والريحان

١٣٩٨٦ \_ (م) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (مَنْ

١٣٩٨٦ وأخرجه/ د(٤١٧٢)/ ن(٥٢٧٤)/ حم(٨٢٦٤).

عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ). [م٢٢٥٣] 

• ولفظ أبي داود: (مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ..).

۱۳۹۸۷ - (م) عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ؟ اسْتَجْمَرَ إِللَّالُوَّةِ (۱۳۹۸ مَظَرَّاةٍ (۲) ، وَبِكَافورٍ ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ . ثمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ . [۲۲٥٤]

١٣٩٨٨ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيب.

□ وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: (كَانَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، قَالَ: (كَانَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكاً، وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكاً، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَلِهَا هَكَذَا) وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

### ٤٤ \_ باب: قضاء حاجات الناس

[انظر: ١٣٦٥٣، ١٤٠٩٠].

٤٥ ـ باب: كف الشر عن الناس

١٣٩٨٩ - (حم) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْقِ

١٣٩٨٧ \_ وأخرجه / ن(٥١٥٠).

<sup>(</sup>١) (الألوة): هي العود يتبخر به.

<sup>(</sup>٢) (غير مطراة): أي: غير مخلوطة بغيرها من الطيب.

۱۳۹۸۸ و أخــرجــه (۱۹۰۵) (۱۹۰۱) (۱۹۰۱) (۱۹۰۵) (۱۹۰۵) (۱۹۰۵) (۱۹۰۵) (۱۱۲۵۵) (۱۱۲۵۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۲۳۱۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱) (۱۱۲۹۱)

يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، قِيلَ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنِ اتَّقَىٰ الشَّرَّ وَقَعَ فِي الْخَيْرِ. [حم٢٣٣٠]

• صحيح، وإسناده منقطع.

النَّبِيِّ عَلَىٰ اَلْ النَّرَ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ). [حم ٢٧٤٨٣] عَنْ أَبِي النَّرَ فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٦٤٨٢، ٣٠٨٨، ١٣٦٤٨].

# ٤٦ ـ باب: إصلاح ذات البين

المُعْرِدُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١٠) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١٠) الْجَالِقَةُ (٢٠).

• صحيح.

اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ).

• حسن.

١٣٩٩٣ ـ (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ

١٣٩٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٥٠٨).

<sup>(</sup>١) (فساد ذات البين): يعني: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة): التي تستأصل الدِّين، كما تستأصل الموسى الشعر.

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: (إصلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ، فَإِلَّاهَا هِيَ الْحَالِقَةُ).

# ٤٧ \_ باب: إقالة عثرات ذوى الهيئات

١٣٩٩٤ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا:
 (أقيلُوا ذَوِي الْهَيْنَاتِ<sup>(١)</sup> عَثَرَاتِهِمْ؛ إِلَّا الْحُدُودَ).

• صحيح.

# ٤٨ ـ باب: النهي عن الشماتة والتعيير

الله ﷺ: مَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ، لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ يَعْمَلَهُ).

موضوع.

الله عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 الله عُنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 الله تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ).

• ضعيف.

## ٤٩ \_ باب: الدال على الخير كفاعله

رَجُلٌ رَجُلٌ مَالِكٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَالَّهُ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَا يَحْمِلُهُ، فَلَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ

١٣٩٩٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٤٧٤).

<sup>(</sup>١) (ذوي الهيئات): قال الشافعي في تفسيرها: من لم يظهر منه ريبة.

النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الدَّالُّ عَلَىٰ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ). [٢٦٧٠]

• حسن صحيح.

اللهِ ﷺ اللهُ اللهِ ﷺ اللهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاهُ: (اذْهَبْ فَإِنَّ اللهَّالَّ عَلَىٰ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ). [حم٢٣٠٢٧]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٨١٨٣].

#### ٥٠ \_ باب: حسن الملكة

۱۳۹۹۹ ـ (ت جه) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ<sup>(۱)</sup>).

□ زاد ابن ماجه: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَىٰ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَىٰ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ)، قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: (فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّىٰ فَهُوَ (فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّىٰ فَهُوَ أَخُوكَ).

■ وفي رواية لأحمد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، وَلَا خَبُّ، وَلَا خَائِنٌ، وَلَا سَيِّعُ الْمَلَكَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، وَلَا خَائِنٌ، وَلَا سَيِّعُ الْمَلَكَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَالْبَا اللهِ ﷺ، وَلَيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ ﷺ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ ﷺ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ).

• ضعيف.

١٣٩٩٩ ـ وأخرجه/ حم(٧٥).

<sup>(</sup>١) (سيئ الملكة): في «النهاية»: الذي يسيء صحبة المماليك.

مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ مَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ الْمَلَكَةِ (١) يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ الْمَلَكَةِ (١) يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ الْمَلَكَةِ (١) يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ المَلَكَةِ (١) يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ المَلَكَةِ (١) يُمْنُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَانَ اللّهُ مَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

■ زاد أحمد فيه: (وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ).

• ضعيف.

## ٥١ - باب: السمت الصالح

الْهَدْيَ الصَّالِحَ<sup>(۱)</sup>، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ<sup>(۱)</sup> جُزْءً مِنْ خَمْسَةٍ اللهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ<sup>(۱)</sup> جُزْءً مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ).

• حسن.

١٤٠٠٢ ـ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَصْلَتَانِ
 لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ).

• صحیح

الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا أُمَامَةً! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا أُمَامَةً! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: (يَا أَبَا أَمَامَةً! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لِي وَسُولًا اللهِ عَلَيْهُ أَمَامَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ أَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَمَامَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

• إسناده ضعيف.

١٤٠٠٠ ـ (١) (حسن الملكة): أي إحسان المعاملة مع المماليك.

١٤٠١ وأخرجه/ ط(١٧٨٠)/ حم(٢٦٩٨) (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>١) (الهدي الصالح): هذى الرجل: حاله ومذهبه وكذلك سمته.

<sup>(</sup>٢) (الاقتصاد): سُلُوكُ القصد في الأمر، والدخول فيه برفق.

[وانظر: ١٣٩٦٧].

# ٥٢ \_ باب: أنزلوا الناس منازلهم

اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ، إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ(١)، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ). [٤٨٤٣]

• حسن .

اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَائِكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ، فَأَكْرِمُوهُ﴾.

• حسن.

الله المائِلٌ المائِلٌ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ: أَنَّ عَائِشَةَ مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ، فَقِيلَ لَهَا فَعَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ). [٤٨٤٢]

• ضعيف.

# ٥٣ \_ باب: الاقتصاد في الحب والبغض

١٤٠٠٧ ـ (ت) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أُرَاهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: (أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَفَعَهُ ـ قَالَ: (أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا). [ت١٩٩٧]

• صحيح.

<sup>1800\$ . (</sup>١) (الغالي فيه والجافي عنه): الغلو: مجاورة الحد، و(الجافي): التارك لتلاوته.

الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ). (د) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ).

• ضعيف.

• صحيح.

#### ٥٤ ـ باب: الإخبار بالحب

النَّبِيِّ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْنَهُ يُحِبُّهُ).

[د۲۲۵/ ت۲۳۹۲/ والملحق ۲۵۰۲]

النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

• حسن.

النَّبِيِّ قَالَ: قَالَ وَالْمَولُ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ؛ فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ وَمِمَّنْ هُوَ، فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ).

• ضعيف.

۱٤۰۰۸ وأخرجه/ حم(۲۱۲۹۶) (۲۷۵۶۸).

١٤٠٠٩ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٧١).

١٤٠١٠ وأخرجه/ حم(١٢٤٣٠) (١٢٥١٤) (١٢٥٩٠) (١٣٥٣٥).

### ٥٥ \_ باب: يترك المسلم ما لا يعنيه

اللهِ ﷺ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَوْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ). [ت٢٩١٧/ جه٣٩٧٦]

• صحيح.

الله ﷺ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [ت٢٣١٨]

• صحيح.

الله عَنْ أَنْسِ قَالَ: تُوفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ أَوْلَا تَدْرِي، فَلَعَلَّهُ مَا يَعْنِي: رَجُلاً مَ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوَلَا تَدْرِي، فَلَعَلَّهُ مَا يَعْنِيهِ، أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ).

• ضعيف.

#### ٥٦ \_ باب: لا تكونوا إمعة

اللهِ ﷺ: (لَا تَكُونُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَكُونُوا إِنَّهُ تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا). [ت٢٠٠٧]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

٥٧ \_ باب: مخالطة الناس

١٤٠١٦ \_ (ت جه) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْمُسْلِمُ

۱٤۰۱۳ ـ وأخرجه/ ط(۱۲۷۱)/ حم(۱۷۳۲) (۱۷۳۷). ۱٤۰۱۳ ـ وأخرجه/ حم(۲۰۲۲) (۲۳۰۹۸).

الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ). [ت٢٥٠٧/ جه٢٠٣]

□ ولفظ ابن ماجه: (الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذْاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُؤْمِن..) الحديث.

• صحيح.

### ٥٨ \_ باب: عظم حرمة المؤمن

الْمِنْبَرَ عَمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ الْمِنْبَرَ فَنَادَىٰ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ! مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ فَنَادَىٰ بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ! مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ).

قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَىٰ الْبَيْتِ، أَوْ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢]

#### • حسن صحيح.

الله ﷺ كَمْرُو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُنِ عُمْرُو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: (مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ كُرْمَةً بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: (مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَ كَا وَأَعْظَمَ كُرْمَةً وَمُعَدِّ بِيَدِهِ! لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مُنْكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْراً).

• ضعيف.

١٤٠١٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(الْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللهِ رَجَّكَ مِنْ بَعْض مَلَائِكَتِهِ). [جه٣٩٤٧]

• ضعيف.

[وانظر: ١٤٢١٨].

### ٥٩ \_ باب: خير الناس وشرهم

الناس جُلُوس، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: أَنَاسٍ جُلُوس، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنَا مِنْ شَرِّنَا مِنْ شَرِّنَا؟ قَالَ: (خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ). [٢٢٦٣]

• صحيح .

# ٦٠ \_ باب: من كان مفتاحاً للخير

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِ مَغَالِيقَ لِللْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ).

• حسن، وقال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

الله ﷺ قَالَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ، فَطُوبَىٰ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ

١٤٠٢٠ ـ سقط الرقم سهواً، وليس تحته أي حديث.

١٤٠٢١ ـ وأخرجه/ حم(٨٨١٢) (٨٩٢٠).

مِفْتَاحاً لِلْخَيْرِ، مِغْلَاقاً لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحاً لَلشَّرِّ، مِغْلَاقاً لِلشَّرِّ، مِغْلَاقاً لِلشَّرِّ، مِغْلَاقاً لِلْخَيْرِ).

• ضعيف جداً.

# ٦١ ـ باب: البغي

اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَىٰ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَىٰ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فَنْ إِنْ يُعَجِّلُ اللهُ تَعَالَىٰ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْأُخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ (١) وَقَطِيعَةِ الرَّحِم). [٢٥١٦]

■ وفي رواية لأحمد: (ذَنْبَانِ مُعَجَّلَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ: الْبَغْيُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِم).

• صحيح.

الله عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَاباً: الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً: الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم).

• ضعف جداً.

[انظر: ۱۳۹۱۷، ۱۳۹۱۹].

# ٦٢ ـ باب: كظم الغيظ

١٤٠٢٦ ـ (د ت جه) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ: أَنَّ

١٤٠٢٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٣٧٤) (٢٠٣٩٨).

<sup>(</sup>١) (البغي): هو الظلم والإساءة إلىٰ المخلوقات.

١٤٠٢٦ ـ وأخرجه/ حم(١٥٦١٩) (١٥٦٣٧).

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَظَمَ غَيْظاً (۱) وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ ﷺ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ). [د۷۷۷/ ت٢٠٢١، ٢٤٩٣/ جه ٤١٨٦]

#### • حسن.

اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: (مَا مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ جُرْعَةٍ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ).

#### • صحيح.

النّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَحْوَهُ - أَي نحو حديث معاذ بن أنس - قَالَ: (مَلاَهُ اللهُ أَمْناً وَإِيمَاناً)، لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ (دَعَاهُ اللهُ) زَادَ: (وَمَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ - قَالَ بِشْرٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: تَوَاضُعاً - كَسَاهُ اللهُ حُلّةَ الْكَرَامَةِ، وَمَنْ زَوَّجَ لِلّهِ تَعَالَىٰ، تَوَّجَهُ اللهُ تَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ . [ديا]

#### • ضعيف.

### ٦٣ \_ باب: الانتصار

الله عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ، فَآذَاهُ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو

<sup>(</sup>۱) (كظم غيظاً): أي: حبس نفسه عن إجراء مقتضاه. ۱۶۰۲۷ ـ وأخرجه/ حم(۲۱۱۶) (۲۱۱۹).

بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَجَدْتَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ عِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

□ وفي رواية: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَسُبُّ أَبَا بَكْرٍ...
 وَسَاقَ الحديث.

• حسن.

١٤٠٣٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٩٨٧).

<sup>(</sup>١) (تقحم): أي: تتعرض لها بالشتم.

(سُبِّيهَا)، فَسَبَّتْهَا فَعَلَبَتْهَا، فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَىٰ عَلِيِّ ضَيُّهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ ضَيُّا وَقَعَتْ بِكُمْ، وَفَعَلَتْ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ، فَقَالَ لَهَا: (إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)! فَانْصَرَفَتْ، فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنِّي قُلْتُ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَجَاءَ عَلِيٌّ ضَيَّهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَيَكَنَا، فَكَالًا، قَالَ: وَجَاءَ عَلِيٌّ ضَيَّهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَيَكُنَا، فَكَلَمَهُ فِي ذَلِكَ.
[د۸۹۸ه]

• ضعيف الإسناد.

### ٦٤ \_ باب: شكر المعروف ومكافأته

النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يَشْكُرُ اللَّاسَ). [١٩٥٤]

□ ولفظ الترمذي: (مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ).

• صحيح.

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ كُو اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ إِنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَلَا اللهِ عَنْ أَلَا اللهِ عَنْ إِلَا اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِلَا اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَا إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا الللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَ

• صحيح بما قبله.

الله ﷺ: الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَىٰ (مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَىٰ بِهِ فَقَدْ كَفَرَهُ). [٢٠٣٤] ٢٠٣٤]

١٤٠٣١ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٠٤) (٧٩٣٩) (٨٠١٩) (٩٩٤٤) (٩٩٤٤).

١٤٠٣٢ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٨٠) (١١٧٠٣).

١٤٠٣٣ ـ (١) (فليجز به): أي: فليفعل مقابله.

وفي رواية لأبي داود: (مَنْ أُبْلِيَ بَلَاءً ( ) فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ).

□ زاد الترمذي: (وَمَنْ تَحَلَّىٰ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ، كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ).

• حسن.

الله عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي النَّنَاءِ).

□ وعَنِ الْمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجِ الْمَكِّيِّ، فَقَالَ: مَا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ لِخَازِنِهِ: أَعْطِهِ دِينَارً، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِينَارٌ، إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالُكَ، قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: عَنْدِي إِلَّا دِينَارٌ، إِنْ أَعْطَيْتُهُ لَجُعْتَ وَعِيَالُكَ، قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: أَعْطِهِ. قَالَ الْمَكِّيُّ: فَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ أَعْطِهِ. قَالَ الْمَكِّيُّ: فَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ وَصُرَّةٍ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ، وَفِي الْكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ وَصُرَّةٍ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ، وَفِي الْكِتَابِ: إِنِّي قَدْ بَعَثْتُ وَصَرَّةٍ مَصَلَقَ وَاعِدًا أَنْ فَعَلَالًا أَبْنُ جُرَيْجٍ لِخَازِنِهِ: قَدْ أَعْطَيْتَ وَاحِداً، فَإِذَا هِي أَحَدٌ وَحُمْسُونَ دِينَاراً، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِخَازِنِهِ: قَدْ أَعْطَيْتَ وَاحِداً، فَرَدَهُ اللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً. وَاللهُ عَلَيْكَ وَزَادَكَ خَمْسِينَ دِينَاراً.

• صحيح في الرواية الأولىٰ.

الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: (النِّسَاءُ)، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا وَسُولَ اللهِ! وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: (النِّسَاءُ)، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا اللهِ! أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا

<sup>(</sup>٢) (من أبليٰ بلاء): أي: من أنعم عليه نعمة. والبلاء في الخير والشر.

وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: (بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا الْجُواتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: (بَلَىٰ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ).

• حدیث صحیح، رجاله ثقات.

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ: (مَنْ لَمْ يَشْكُرِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ: (مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَالِيلَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، وَالتَّحَدُّثُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، وَالتَّحَدُّثُ اللهَ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ).

• صحيح لغيره.

اللهِ ﷺ: عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ). [حم٢١٨٣٨، ٢١٨٤٦، ٢١٨٤٧]

• صحيح لغيره.

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَنْ أَتَىٰ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَنْ أَتَىٰ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ؛ فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ (كَرَهُ فَقَدْ (كَرَهُ فَقَدْ (كَرَهُ ).

• حسن لغيره.

[انظر: ۲۵۶۶، ۱۲۷۳۱].

## ٦٥ \_ باب: في المشورة

اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)(١). [د١٢٨/ ح٥١٢٨/ جه٣٥٥]

• صحيح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ). الجه ١٤٠٤ مي٣٧٤ مقالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ في الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ).

• صحيح.

الله عَلَيْة: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ).

• صحيح بما بعده.

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا اللهِ عَلَيْهِ). [جه٧٤٧ع]

• ضعيف.

المُعُورَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً وَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَكْثَرَ مَشُورَةً لِللهِ اللهِ عَلَيْهِ. [ت١٧١٤م]

• هو عند الترمذي معلق.

[وانظر: ١٢٨٩، ٨٢٦٧ وما بعده].

<sup>1</sup>٤٠٣٩ ـ (١) (مؤتمن): أي: أمين، فلا ينبغي له أن يخون المستشير بكتمان المصلحة، والدلالة علي المفسدة.

١٤٠٤٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٣٦٠).

#### ٦٦ \_ باب: كفارة المجلس

١٤٠٤٤ ـ (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ فَكِثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: جُلَسَ فِي مَجْلِسِهِ فَكِثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِك: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِك). واللفظ للترمذي. [د٥٩٥٨/ ت٣٤٣٣]

### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ اللهَ عَلَىٰ اللّهُمَّ يَقُولُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### • حسن صحيح.

كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ إِلَّا كُفِّرَ كَلِمَاتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ إِلَّا كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ؛ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ؛ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ؛ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَىٰ الصَّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، عَلَىٰ الصَّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

• صحيح، دون «ثلاث مرات».

١٤٠٤٤ ـ وأخرجه/ حم(١٠٤١٥).

١٤٠٤٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٦٩) (١٩٨١٢).

<sup>(</sup>١) (بآخرة): أي: في آخر حياته ﷺ.

١٤٠٤٧ \_ (حم) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا مِنْ إِنْسَانِ يَكُونُ فِي مَجْلِسِ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس) فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَسُول الله ﷺ. [10779==]

• إسناده صحيح، رجاله ثقات.

١٤٠٤٨ - (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك). [حم۱۸۸]

• صحيح.

[وانظر: ۸۸۹۹، ۸۹۹].

### ٦٧ \_ باب: المجالس أمانة

١٤٠٤٩ ـ (د ت) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ (١) فَهِيَ أَمَانَةٌ). [د٨٦٨/ ت٩٥٩]

• حسن.

٠٥٠٠ ـ (د) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤٠٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٤٧٤) (١٤٧٩٢) (١٥٠٦٢) (١٥٠٦١).

<sup>(</sup>١) (ثم التفت): ومعنىٰ التفت هنا، أنه يشير لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه خصه بحديثه، فالالتفات قائم مقام قوله: أكتم هـٰذا عني، فهو أمانة عندك.

١٤٠٥٠ وأخرجه/ حم(١٤٦٩٣).

(الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ؛ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ؛ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوْ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقِّ).

• ضعيف،

[انظر: ٩٤٠٥].

### ٦٨ ـ باب: النهى عن التجسس

الله عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ يَقُسِدَهُمْ).

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا.

• صحيح.

الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (إِنَّ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: (إِنَّ الْأَمْيرَ إِذَا ابْتَغَىٰ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ، أَفْسَدَهُمْ). [٤٨٨٩]

• صحيح بما قبله.

ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

• صحيح الإسناد.

١٤٠٥٤ ـ (حم) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي أُمَامَةَ، قَالَا: إِنَّ

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَىٰ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ؛ أَفْسَدَهُمْ).

• حديث حسن.

# ٦٩ ـ باب: الرجل يدفع عن عرض أخيه

مَنْ رَدَّ اللهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [ت١٩٣١]

• صحيح.

النّبِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنسِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حَمَىٰ مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ - أُرَاهُ قَالَ: - بَعَثَ اللهُ مَلَكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَىٰ مُسْلِماً بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَىٰ جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ). [٤٨٨٣]

• حسن.

الْأَنْصَارِيِّ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنِ امْرِيُ يَخْذُلُ امْراً مُسْلِماً الْأَنْصَارِيِّ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنِ امْرِيُ يَخْذُلُ امْراً مُسْلِماً فِي مَوْضِعِ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصَ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ؛ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْضِعِ يُنْتَقَصُ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. وَمَا مِنِ امْرِيْ يَنْصُرُ مُسْلِماً فِي مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ نَصْرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ فَيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ؛ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ وَلَا يَصَرَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ مُنْ عَرْضِهِ مَنْ عَرْضِهِ مَنْ عَرْضِهِ مَنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ فِي مَوْطِنِ يُعِيهِ عَلْمُ لَهُ وَيُعْتَقِهُ فِي مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ فِي مَوْطِنِ يُعِيهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ لَهُ مُنْ عَلَهُ فَي مَنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ مُنْلِما لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لِهُ لِللْهُ عَلَيْهُ لَهُ إِلَا يَعْمِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ لَهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَرْضِهِ مَا لَهُ لِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

• ضعيف.

١٤٠٥٥ وأخرجه/ حم(٢٧٥٣٦) (٢٧٥٤٣).

١٤٠٥٦ وأخرجه/ حم(١٥٦٤٩).

١٤٠٥٧ ـ وأخرجه/ حم(١٦٣٦٨).

النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَك مَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَك (مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ مُؤُوسٍ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• إسناده ضعيف.

النَّارِ). النَّبِيّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ (مَنْ ذَبّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ).

• إسناده ضعيف.

### ٧٠ ـ باب: الرجل يحل من اغتابه

اَبِي الْهُمَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي الْهَجْرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَيْغَمِ - أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللهُمَّ! إِنِّي ضَيْغَمٍ - أَوْ ضَمْضَمٍ شَكَّ ابْنُ عُبَيْدٍ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللهُمَّ! إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَىٰ عِبَادِكَ.

# • صحيح مقطوع.

المُعْبِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَجْدَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ)، قَالُوا: وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ؟ قَالَ: (رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ) بِمَعْنَاهُ قَالَ: (رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ) بِمَعْنَاهُ قَالَ: (عَرْضِي لِمَنْ شَتَمَنِي».

- وَعَنْ أُنَسِ بِمَعْنَاهُ.
- ضعيف وكذا رواية أنس.

#### ٧١ ـ باب: من طلب الدنيا بالدين

الله عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ اللهُ عَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: أَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقاً أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مَنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ لَأَتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً، فَبِي مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ لَأَتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً، فَبِي يَغْتَرُونَ، أَمْ عَلَيَ يَجْتَرِثُونَ).

• ضعيف.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ (١) الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ (يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ (١) الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّينِ، أَلْسِنتُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ السُّكَرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللهِ عَلَى مِنَ السُّكَرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللهُ عَلَى يَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ الذِّنَابِ، يَقُولُ اللهُ وَلِكَ الْبِي يَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَى يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ الذِّنَابِ، يَقُولُ اللهُ وَلِيْكَ مِنْهُمْ فِئْنَةً تَذَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً).

• ضعيف جداً.

# ٧٢ ـ باب: ما جاء في المزاح

الله! إِنَّكَ اللهِ! إِنَّكَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ: (إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا).

• صحيح.

١٤٠٦٥ - (د ت) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

١٤٠٦٣ ـ (١) (يختلون): أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. وختله: خدعه.

١٤٠٦٤ ـ وأخرجه/ حم(٨٤٨١) (٨٧٢٣).

١٤٠٦٥ ـ وأخرجه/ حم(١٣٨١٧).

يَا رَسُولَ اللهِ! احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ)، قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا فَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّوقُ). [د8٩٩٨/ ت١٩٩١]

#### • صحيح.

الله عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ اللهُ أَنْنُن).

قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي: مَازَحَهُ. [د٥٠٠٢] ٣٨٢٨، ١٩٩٢]

• صحيح.

الَّذِي بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعَامٍ، وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُويْبِطُ بْنُ إِلَىٰ بُصْرَىٰ، قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِعَامٍ، وَمَعَهُ نُعَيْمَانُ وَسُويْبِطُ بْنُ حَرْمَلَةَ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْراً، وَكَانَ نُعَيْمَانُ عَلَىٰ الزَّادِ، وَكَانَ سُويْبِطُ رَجُلاً مَزَّاحاً، فَقَالَ لِنُعَيْمَانُ: أَطْعِمْنِي، قَالَ: حَتَّىٰ يَجِيءَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَانَ فَلاَ غِيظَنَّكَ.

قَالَ: فَمَرُّوا بِقَوْم، فَقَالَ لَهُمْ سُويْبِطٌ: تَشْتَرُونَ مِنِّي عَبْداً لِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ عَبْدٌ لَهُ كَلَامٌ، وَهُوَ قَائِلٌ لَكُمْ: إِنِّي حُرُّ، فَإِنْ كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ، فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي، كُنْتُمْ إِذَا قَالَ لَكُمْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ تَرَكْتُمُوهُ، فَلَا تُفْسِدُوا عَلَيَّ عَبْدِي، قَالُوا: لَا، بَلْ نَشْتَرِيهِ مِنْكَ، فَاشْتَرَوْهُ مِنْهُ بِعَشْرِ قَلَائِصَ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً، أَوْ حَبْلاً، فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ فَوَضَعُوا فِي عُنُقِهِ عِمَامَةً، أَوْ حَبْلاً، فَقَالَ نُعَيْمَانُ: إِنَّ هَذَا يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ، وَإِنِّي حُرِّ، لَسْتُ بِعَبْدٍ، فَقَالُوا: قَدْ أَخْبَرَنَا خَبَرَكَ، فَانْطَلَقُوا بِهِ،

١٤٠٦٦ ـ وأخرجه/ حم(١٢١٦٤) (١٢٢٨) (١٣٥٤٤) (١٣٧٣٨).

١٤٠٦٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٦٨٧).

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَاتَّبَعَ الْقَوْمَ، وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْفَرْمَ، وَرَدَّ عَلَيْهِمُ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ الْفَيْمِ وَأَخَذَ نُعَيْمَانَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ مِنْهُ حَوْلاً. [جه٣٧١٩]

• ضعيف.

# ٧٣ ـ باب: ما نهى عن المزاح فيه

اللهِ ﷺ الله اللهِ اللهُ الله

• حسن .

المُعْمَدِ اللَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَنَامَ رَجُلٌ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَنَامَ رَجُلٌ مَعُهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَعُهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَيْرَقِعَ مُسْلِماً (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً).

• صحيح.

٧٤ ـ باب: الجلوس بين الظل والشمس

١٤٠٧٠ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ - وَقَالَ مَخْلَدٌ: فِي الْفَيْءِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُ،

<sup>(</sup>١) (القلائص): النوق.

١٤٠٦٨ ـ وأخرجه/ حم(١٧٩٤٠ ـ ١٧٩٤٢).

١٤٠٦٩ ـ وأخرجه/ حمْ(٢٣٠٦٤).

١٤٠٧٠ وأخرجه / حم(١٤٠٧).

وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ؛ فَلْيَقُمْ). [٤٨٢١٥]

• صحيح.

الله ﷺ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَحُوِّلَ إِلَىٰ الظِّلِّ. [٤٨٢٢]

• صحيح.

الظِّلِّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ [جه٣٧٢]

• صحيح.

النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ الضِّحِ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: النَّبِيِّ عَنْ الضِّحِ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: [حم١٥٤٢١]

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

## ٧٥ ـ باب: آداب الجلوس مع الجماعة

النَّبِيَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّالِقَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ النَّهِ عَلَيْهُ النَّالِقُ عَلَيْهُ النَّالِقُ النَّبِي عَلَيْهُ النَّالِقُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّالِقُ عَلَى النَّالِقُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• صحيح.

الْمَسْجِدَ، وَهُمْ حِلَقٌ، فَقَالَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ (١)). [د٢٥٦ ٤٨٢٤]

١٤٠٧١ ـ وأخرجه/ حم(١٥٥١٥ ـ ١٥٥١٨) (١٨٣٠٥).

١٤٠٧٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٠٨٥٥) (٢٠٩٢٩) (٢١٠٤٠).

١٤٠٧٥ ـ (١) (عزين): فرقاً مختلفين، لا يجمعكم مجلس واحد.

□ وفي رواية عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَأَنَّهُ يُحِبُّ الْجَمَاعَةَ.

• صحيح.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا). [د٤٨٤٤، ٤٨٤٥/ ت٢٧٥٦]

□ وفي رواية لأبي داود: (لَا يُحْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا).

• حسن صحيح.

اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

# ٧٦ ـ باب: مشي النساء في الطريق

الله عَنْ أَبِي أُسَيْدِ الْأَنْصَادِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (١) الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافًاتِ الطَّرِيقِ). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَادِ، حَتَّىٰ الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافًاتِ الطَّرِيقِ). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَادِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. [٢٥٢٧٥]

• حسن.

١٤٠٧٦ ـ وأخرجه/ حم(٦٩٩٩).

١٤٠٧٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٢٦) (٢٣٣٧) (٢٣٤٠٦).

١٤٠٧٨ ـ (١) (تحققن): أي: ليس لكن أن تسرن وسطها.

الْمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يَمْشِيَ ـ الرَّجُلَ ـ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. [٢٧٣٥]

موضوع.

# ٧٧ ـ باب: النوم علىٰ طهارة

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِراً، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ الله خَيْراً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ وَيُسْتِعُونَ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

• صحيح.

# ٧٨ ـ باب: ما جاء في الاضطجاع على البطن

الله ﷺ رَجُلاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مُضْطَجِعاً عَلَىٰ بَطْنِهِ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ). [٢٧٦٨]

• حسن صحيح.

النَّارِ). النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ وَقَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ أَهْلِ عَلَىٰ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ! إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ عَلَىٰ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ! إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ عَلَىٰ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ! إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ).

• صحيح.

١٤٠٨٣ \_ (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَجُلٍ

١٤٠٨٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٠٤٨) (٢٢٠٩٢) (٢٢٠٩٢) (٢٢١١٤).

<sup>(</sup>١) (تعار): استيقظ.

١٤٠٨١ ـ وأخرجه/ حم(٧٨٦٢) (٨٠٤١).

نَائِم فِي الْمَسْجِدِ، مُنْبَطِحٍ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: (قُمْ وَاقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ). [جه٥٣٧٣]

• ضعيف.

[انظر كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب ١٨].

# ٧٩ ـ باب: ما جاء في الإسراف

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: [حم١٤٦٩]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١١٠٠٠].

## ۸۰ باب: ما جاء في التمني

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا تَمَنَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّىٰ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ).

• إسناده ضعيف.





# ١ \_ باب: الأَرواح جنود مجندة

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (١) فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (١) فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً (١) فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْتَلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْتَلَفَ.

□ وفي رواية: (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالَّذَهَبِ. خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

النَّبِيَ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

۱۶۰۸۱ و أخرجه / د(۲۸۳۶) حرم (۲۶۱۷) (۷۵۳۷) (۹۲۰۹) (۹۰۷۹) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۲۰۲۹) (۱۰۲۹) (۱۰۲۹) (۲۰۹۰) (۱۰۲۹) (۲۰۹۰) (۲۰۹۰)

<sup>(</sup>۱) (الأرواح جنود مجندة): قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير - نظير ذلك - يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل: أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدّم.

مَعْرُو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْم، مَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَسِيرَةِ يَوْم، مَا رَأَىٰ أَحْدُهُمْ صَاحِبَهُ قَطُّ).

• حسن.

# ٢ ـ باب: الناس كإبل لا راحلة فيها

النَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقَعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ يَقَعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ يَقَعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ يَقَعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ يَقَعُ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ يَقَالُ عَلَيْهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلِي إِلَيْهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلِي إِلْمُ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلِي إِلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلِي إِلَيْهِ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلِي إِلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْكُ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهِ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلِي إِلَا إِلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللهِ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللهُ يَعْلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَ

□ ولفظ مسلم: (تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً).

■ وفي رواية لأحمد: قَالَ ﷺ: (لَا نَعْلَمُ شَيْئاً خَيْراً مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ؛ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ).

[وانظر: ١٣٩٤٩].

# ٣ ـ باب: حق المسلم على المسلم

١٤٠٩٠ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

۱٤٠٨٩ وأخرجه/ ت(۲۷۸۲) (۲۷۸۲) (۹۹۰۰)/ حرم(۲۱۵۱) (۷۸۳۰) (۱۲۵۰) (۱۲۵۰) (۱۲۵۰) (۱۲۵۰) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸) (۲۰۲۰) (۱۲۶۰) (۱۲۹۲) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸) (۲۰۲۰)

<sup>(</sup>١) (لا تكاد تجد فيها راحلة): الراحلة: هي النجيبة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت.

ومعنىٰ الحديث: أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة.

١٤٠٩٠ وأخرجه/ د(٤٨٩٣)/ ت(١٤٢٦)/ حم(٥٦٤٦).

قَالَ: (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (حَقُّ المُسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ المُسْلِمِ وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ). [خ١٦٦/ م٢١٦٢]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ). وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ).

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا(۱)، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا(۲)، وَلَا يَبِعْ (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا(۲)، وَلَا يَبِعْ (لَا تَخَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا(۲)، وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ! إِخْوَاناً(۳). الْمُسْلِمُ أَخُو

۱۶۰۹۱ و أخرجه / د(۲۰۳۰) / ت(۲۷۳۷) (۱۲۳۰) جه (۱۲۵۵) / حسم (۱۷۲۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸) (۲۳۸)

 $<sup>18.97</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(۲۸۸۲)/ ت(۱۹۲۷)/ جه(۳۹۳۳) (۱۱۲۳)/ حم(۷۲۷۷) (۷۲۷۸) (۲۲۰۸) (۲۲۰۸) (۲۲۷۸) (۲۲۷۸) (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>١) (ولا تناجشوا): النجش في البيع: أن يزيد في السلعة، وهو غير راغب في شرائها، وإنما يفعل ذلك ليقع فيها غيره.

<sup>(</sup>٢) (ولا تدابروا): أي: لا تقاطعوا؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك أدبر، وأعرض كل واحد عن صاحبه وولاه دبره.

<sup>(</sup>٣) (وكونوا عباد الله إخواناً): أي: وكونوا إخواناً يا عباد الله.

الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ (٤)، وَلَا يَحْقِرُهُ (٥). التَّقْوَىٰ هَاهُنَا (٦) وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ). [٢٥٦٤]

□ وزاد في رواية: (إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ.

□ وفي رواية: (إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم).

■ زاد الترمذى: (لا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ).

\* \* \*

الْمُسْلِمِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: (لِلْمُسْلِمِ عَلَى النَّبِيِّ عَالَ: (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ).

• صحيح.

الْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ مَرْآةُ الْمُؤْمِنِ (١) وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٤) (ولا يخذله): الخذل: ترك الإعانة والنصر.

<sup>(</sup>٥) (ولا يحقره): أي: لا يستصغره ولا يستقله.

<sup>(</sup>٦) (التقوىٰ هاهنا): معناه أن مقر التقوىٰ في القلب، وهو أمر لا تعبر عنه المظاهر، ولذا كان علىٰ المسلم أن لا يحتقر أخاه.

١٤٠٩٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٣٤٢).

١٤٠٩٤ ـ وأخرجه/ حم(٦٧٣) (٦٧٤).

<sup>(</sup>١) (مرآة المؤمن): المعنى: أنه يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه منه، فإن كان حسناً زينه له ليزداد منه، وإن كان قبيحاً نبهه عليه لينتهى عنه.

[٤٩١٨٥]

ضَيْعَتَهُ (٢) ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ) .

• حسن.

الله عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا لَلْمُسْلِمِ صَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ). [ت٢٦٧م جه ٢٧٣٦] مي ٢٦٧٥]

■ زاد أحمد: (وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ).

• ضعيف.

الله ﷺ: (إِنَّ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَخَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ، فَإِنْ رَأَىٰ بِهِ أَذًىٰ؛ فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ). [١٩٢٩]

• ضعيف جداً.

الله عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمُ أَخُو يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ: حَرَامٌ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ. الْمُسْلِمُ أَخُو النَّمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ. وَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا \_ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ الْقَلْبِ \_ الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ. وَالتَّقْوَىٰ هَاهُنَا \_ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ الْقَلْبِ \_ قَالَ: وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ). [حم١٦٠١٩]

• حديث صحيح لغيره.

الْخَبَرَهُ عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ شَيْخاً مِنْ بَنِي سَلِيطٍ أَخْبَرَهُ عَنِ الحَسَنِ: أَنَّ شَيْخاً مِنْ بَنِي سَلِيطٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ أَكَلِّمُهُ فِي سَبْي أُصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا هُوَ

<sup>(</sup>٢) (ضيعته) ضيعة الرجل: ما يكون سبب معاشه، من صناعة أو حرفة أو غير ذلك.

قَاعِدٌ، وَعَلَيْهِ حَلْقَةٌ قَدْ أَطَافَتْ بهِ، وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، عَلَيْهِ إِزَارُ قِطْر لَهُ غَلِيظٌ. قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ ـ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا، التَّقْوَىٰ هَاهُنَا). يَقُولُ: أَيْ فِي الْقَلْبِ . [--,37551, 33551, 2777, 2277, 27777, 27777]

#### • حديث صحيح.

□ وزاد فى رواية: (وَمَا تَوَادَ اثْنَانِ فِى اللهِ ﷺ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؛ إِلَّا حَدَثٌ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ، وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ، وَالْمُحْدِثُ شُرُّ). [حم٩٨٦٠٢]

١٤٠٩٩ \_ (حم) عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ) وَيَقُولُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا؛ إِلَّا بِذَنْب يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا). وَكَانَ يَقُولُ: (لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم عَلَىٰ أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتُّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ) وَنَهَىٰ عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. [حم٥٣٥]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

١٤١٠٠ ـ (حم) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ) وَذَٰلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللهُ مَالَ الْمُسْلِم عَلَىٰ الْمُسْلِم.

وفي رواية: (لَا يَحِلُّ لِامْرِيِّ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ). [حم٥٢٠٣]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١١٧٢٥].

# ٤ \_ باب: تراحم المؤمنين وتعاونهم

المُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُاً. وَشَبَّكَ بَيْنَ قَالَ: (المُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ قَالَ: (المُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ قَالَ: (المُؤْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ قَالَ: (المُؤْمِنِ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

□ ولم يذكر مسلم تشبيك الأُصابع.

١٤١٠٢ ـ (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَرَىٰ المُؤْمِنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادُهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا الشَّكَىٰ عُضُواً، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ). [خ٢٥٨٦م ٢٥٨٦]

- □ ولفظ مسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ..).
- □ وفي رواية لمسلم: (الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ. إِنِ اشْتَكَىٰ عَيْنُهُ، اشْتَكَىٰ كُلُّهُ).
  - □ وله: (الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ تَدَاعَىٰ..).

\* \* \*

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِماً فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ، أَظْلُهُ اللهُ فِي طَلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ). [حم١٥٩٨٦، ١٥٩٨٧]

• إسناده ضعيف.

١٤١٠١ ـ وأخرجه/ ت(١٩٢٨)/ ن(٢٥٥٩)/ حم(١٩٦٢٤) (١٩٦٢٥).

۱۶۱۰۲ ـ وأخرجه/ حم(۱۸۳۵) (۱۸۳۷) (۱۸۲۷) (۱۸۳۸) (۱۸۳۹) (۱۸۳۱) (۱۸۳۱) (۱۸۴۱) (۱۸۲۱) (۱۸۲۳) (۱۸۲۳) (۱۸۲۳) (۱۸۲۳)

١٤١٠٤ - (حم) عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ). [حم٢٢٨٧٧]

• صحيح لغيره.

[وانظر: ١٣٦٤٨، ١٥٢٣١، ٢٥٢٣١].

# ٥ \_ باب: بر الوالدين وصلة الرحم

• ١٤١٠ ـ (حم) عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ). [--, ٧٢٠٩ - ١٩٠٢ ) ٨٣٣٠٢]

• إسناده صحيح.

١٤١٠٦ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ **الْبرُّ)،** وَكَانَ أَبَرَّ النَّاس بِأُمِّهِ. [-, ۱۸۱۵۲، ۲۵۳۷۷، ۱۸۱۵۲]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

[انظر: ۱۰۲۹ \_ ۱۰۳۰۲، ۱۰۳۱۷، ۱۶۳۰۱ \_ ۱۳۹۹، ۱۳۹۲].

#### ٦ ـ باب: الوصية بالحار

١٤١٠٧ - (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْنًا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (ما زَالَ

١٤١٠٧ ـ وأخرجـه/ د(١٥١٥)/ ت(١٩٤٢)/ جـه(٣٦٧٣)/ حـم(٢٤٦٠٠) (٢٤٦٠٠) (73937) (97007) (71957).

يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّئُهُ). [خ٢٦٢٨ م٢٦٢٤] يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُورِّئُنَّهُ).

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ما رَبُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (ما رَبُولُ للهِ عَلَيْهُ: (ما رَبُولِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّئُهُ). [خ٦٠١٥/ م٢٦٢٥]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ)(١).

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٢). [خ٣٤٦٣/ م١٦٠٩]

■ وفي «السنن» بلفظ: (إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ..).

张 张 张

الله بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، فَقَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِي الْيَهُودِيِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا زَالَ جَبْريلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ). [١٩٤٣]

• صحيح.

۱٤۱۰۹ و أخرجه / د(۱۳۵۳) ت (۱۳۵۳) جه (۱۳۵۳) ط (۱۲۶۱) حم (۱۵۵۷) (۱۲۹۳ ) . (۲۷۷۷) (۲۲۷۸) (۲۷۷۹) (۲۱۶۹) (۲۲۷۹) (۲۷۷۹) (۲۷۷۸)

<sup>(</sup>۱) (لا يمنع جار جاره...): معناه: أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر. وبهذا قال أحمد وغيره من أهل الحديث. وحمل الحنفية الأمر على الندب.

<sup>(</sup>٢) (لأرمين بها بين أكتافكم): معناه: إن لم تقبلوا هـٰذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها ـ أي: الخشبة ـ علىٰ رقابكم كارهين. أراد بذٰلك المبالغة.

١٤١١- وأخرجه/ حم(٦٤٩٦).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ).
[ت ١٩٤٤/ مي ١٩٤٨]

• صحيح.

اللهِ ﷺ: كَالَ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ). [جه٢٦٧٤]

• صحيح.

العَتَقَ أَحَدَهُمَا (١٠) عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلْمُغِيرَةِ، أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا (١٠) أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَباً فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرَجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا أَخِي! إِنَّكَ (لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ)، فَقَالَ: يَا أَخِي! إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُواناً دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْ وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُواناً دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي، فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ.

• حسن بما قبله.

اللّهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَمْنَعْ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَمْنَعْ أَخُدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَسَبَةً عَلَىٰ جِدَارِهِ).

• صحيح بما قبله.

١٤١١ وأخرجه/ حم (٢٥٦٦).

١٤١١٢ ـ وأخرجه/ حم (٧٥٢٢) (٨٠٤٦) (٩٧٤٦) (٩٩١٠).

١٤١١٣ ـ وأخرجه/ حم(١٥٩٣٨) (١٥٩٣٩).

 <sup>(</sup>۱) (أعتق أحدهما): أي: حلف بالعتق علىٰ أن لا يغرز للآخر خشبة في جداره.
 ١٤١١٤ وأخرجه/ حم(٢٣٠٧).

١٤١١٥ \_ (حم) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ \_ قَالَ يَزِيدُ: \_ عَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَّ عَيَالِيُّ، فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاجَةً، قالَ: فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَاللهِ! لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَىٰ جَعَلْتُ أَرْثِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ قَامَ بِكَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَام، قَالَ: (وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (أَتَدْرِي مَنْ هُوَ)؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ ـ ثُمَّ قَالَ: ـ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ، رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ). [حم٢٠٣٥، ٢٠٣٥٣]

• إسناده صحيح.

١٤١١٦ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُوصِي بِالْجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ. [-- ۲۲۲۹۸]

• صحيح لغيره.

١٤١١٧ ـ (حم) عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَيٰ)؟ قَالُوا: حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (لَأَنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ جَارِهِ)، قالَ: فَقَالَ: (مَا تَقُولُونَ فِي السَّرقَةِ)؟ قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ، قَالَ: (لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ). [حم٢٣٨٥٤]

• إسناده جد.

[وانظر: ۲۰۷، ۱۳۶۷، ۱۳۲۵۲، ۱۲۱۷].

### ٧ \_ باب: تعاهد الجيران بالطعام

النّبِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، عَنِ النّبِيّ عَيْهُ قَالَ: (يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، ولَوْ فِرْسِنَ (يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، ولَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)(۱).

الله ﷺ: (يَا أَبَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا رَبُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا رَبِّا أَبَا إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ).

□ وفي رواية: (ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ).

زاد الترمذي: (لَا يَحْقِرَنَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَإِنْ لَمْ
 يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ).

#### \* \* \*

الله عَنْ عَمْرِه بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ يُقَالُ لَهَا: حَوَّاءُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ لَهَا: حَوَّاءُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ لَهَا: حَوَّاءُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ لِهَا: [مي١٧١٤]

• إسناده جيد.

١٤١٢١ ـ (حم) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤١١٨ ـ وأخرجه/ حم(٧٥٩١).

<sup>(</sup>١) (فرسن شاة) الفرسن: هو الظلف، وهلذا نهي للمعطية عن احتقار هديتها، حتىٰ لا يكون ذٰلك سبباً في الامتناع عن إهدائها.

۱٤۱۱۹ ـ وأخرجه/ ت(۱۸۳۳)/ جه(۲۳۳۲)/ مي(۲۰۷۹)/ حم(۲۱۳۲۱) (۲۱۳۸۱) (۲۱٤۲۸) (۲۱۵۰۱).

١٤١٢- وأخرجه/ ط(١٧٣١) (١٨٧٧)/ حم(١٦٦١١) (٢٣٢٠٠) (٢٧٤٤٩).

(إِذَا طَبَحْتُمُ اللَّحْمَ، فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ \_ أَو الْمَاءَ \_ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ، أَوْ أَبْلَغُ لِلْجيرَانِ). [حم۱۵۰۳۰]

• صحيح لغيره.

## ٨ ـ باب: الجار الأقرب

١٤١٢٢ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ رَبَيْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جارَيْن، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: (إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ باباً). [خ٣٢٥]

### ٩ ـ باب: من لا يأمن جاره بوائقه

١٤١٢٣ - (خ) عَنْ أَبِي شُرَيْح: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ)، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ (١). [خ۲۰۱٦]

١٤١٢٤ ـ (خـ) وأخرج البخاري هذا الحديث معلقاً عَنْ أبي وره ري هريرة. [۲۰۱٦خ]

١٤١٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَ ائِقَهُ). [576]

١٤١٢٦ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ

١٤١٢٢ وأخــرجــه/ د(٥١٥٥)/ حـــم(٢٥٤٢٣) (٢٥٤٢٤) (٢٥٥٣٦) (٢٥٥٢٥)

۱٤١٢٣ ـ وأخرجه/ حم(١٦٣٧٢) (٢٧١٦٢).

<sup>(</sup>١) (بوائقه): جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك.

١٤١٧٥ وأخرجه/ حم(٨٨٥٨).

يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: (اذْهَبْ فَاصْبِرْ) فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَ: (اذْهَبْ؛ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ)، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللهُ بهِ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لَا تَرَىٰ مِنِّي شَيْئاً تَكْرَهُهُ. [01075]

#### • حسن صحيح.

١٤١٢٧ - (ن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيد: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ). [ن۱۷٥٥]

#### • حسن صحيح.

١٤١٢٨ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلَانَةَ، يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: (هِيَ فِي النَّارِ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: (هِي فِي الْجَنَّةِ). [حم٥٩٦]

• اسناده حسن.

18179 - (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَوَّلُ خَصْمَيْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ). [-- ١٧٣٧٢]

• حديث حسن.

١٤١٢٧ \_ وأخرجه / حم (٨٥٥٣).

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (وَاللهِ كَا وَاللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (وَاللهِ كَا يُؤْمِنُ!) قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: (الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: (شَرُّهُ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

# ١٠ \_ باب: الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين

المالا من الله عَلَىٰ أَبِ عَلَىٰ أَبِ عَلَىٰ أَبِ عَلَىٰ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللَّرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ قَالَ مَيْشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ من (كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالْصَّائِم لَا يُفْطِرُ). [خ٧٩٨٦ (٣٥٣٥)/ م٢٩٨٢]

□ وفي رواية للبخاري: (السَّاعِي عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ). [خ٥٣٥٣]

اللهِ عَنْ سَهْلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ الْجَنَّةِ هَكَذَا). وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. [خ٥٣٠٤]

الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ<sup>(۱)</sup>، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ). وَأَشَارَ مَالِكُ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ.

١٤١٣١ ـ وأخرجه/ ت(١٩٦٩م)/ ن(٢٥٧٦)/ جه(٢١٤٠)/ حم(٨٧٣٢).

۱٤۱٣٢ وأخرجه/ د(٥١٥٠)/ ت(١٩١٨)/ حم(٢٢٨٢٠).

١٤١٣٣ ـ وأخرجه/ ط(١٧٦٨)/ حم(٨٨٨١).

<sup>(</sup>١) (له أو لغيره): فالذي له: أن يكون قريباً له، والذي لغيره: أن يكون أجنباً.

النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ، أَوْ السَّاعِي عَلَىٰ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ). [خ۲۰۰٦. معلق/ تا١٩٦٩]

• صحيح.

\* \* \*

اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحَرِّجُ<sup>(۱)</sup> حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ). [جه٧٦٥]

• صحيح.

الله عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ: (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ اللهِ الْوَسْطَىٰ وَالسَّبَابَةِ (امْرَأَةٌ آمَتُ اللهِ عَنْ زَوْجِهَا الْقِيَامَةِ)، وَأَوْمَأُ يَزِيدُ بِالْوُسْطَىٰ وَالسَّبَابَةِ (امْرَأَةٌ آمَتُ اللهُ عَنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَىٰ يَتَامَاهَا، حَتَىٰ بَانُوا أَوْ مَاتُوا).

• ضعيف.

١٤١٣٨ - (ت) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَبَضَ

١٤١٣٤ ـ سقط هـٰذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

١٤١٣٦ ـ وأخرجه/ حم(٩٦٦٦).

<sup>(</sup>١) (أحرِّج): أي أضيق على الناس في تضييع حقهما، وأشدد عليهم في ذلك.

١٤١٣٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٠٠٦) (٢٤٠٠٨).

<sup>(</sup>١) (سفعاء الخدين): هي التي تغير لونها إلىٰ الكمودة والسواد من ترك الزينة.

<sup>(</sup>٢) (آمت): أي: تأيمت.

يَتِيماً مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ؛ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لَا يُغْفَرُ لَهُ). [ت٧١٩١]

• ضعىف.

١٤١٣٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ). [ = 2779 = ]

• ضعف.

• ١٤١٤ ـ (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَالَ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثَةً مِنَ الْأَيْتَام، كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْن، كَهَاتَيْن أُخْتَانِ)، وَأَنْصَقَ إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ. [ حه ۲۸۰ ۳]

• ضعف.

١٤١٤١ ـ (حم) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً يَتِيماً، لَهُ أُمٌّ أَرْمَلَةٌ وَأُخْتٌ يَتِيمَةٌ، أَطْعِمْنَا مِمَّا أَطْعَمَكَ اللهُ تَعَالَىٰ، أَعْطَاكَ اللهُ مِمَّا عِنْدَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ. . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ . [حم ١٩٤١]

• إسناده ضعيف.

١٤١٤٢ ـ (حم) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيم، لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ

١٤١٤٠ (١) (عال): أي: تحمل مؤنتهم.

حَسَنَاتٌ. وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيم عِنْدَهُ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْن)، وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ. [حم٣٢١٥٣، ٢٢١٨٤]

• صحيح لغيره دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس

١٤١٤٣ - (حم) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: أَهْدَىٰ الْأُكَيْدِرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَرَّةً مِنْ مَنِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ، مَرَّ عَلَىٰ الْقَوْم، فَجَعَلَ يُعْطِي كُلَّ رَجُل مِنْهُمْ قِطْعَةً، فَأَعْطَىٰ جَابِراً قِطْعَةً، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قِطْعَةً أُخْرَىٰ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي مَرَّةً، قَالَ: (هَذَا لِبَنَاتِ عَبْدِ اللهِ). [ - - ]

• إسناده ضعيف.

١٤١٤٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ: (إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِك، فَأَطْعِم الْمِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيم). [حم۲۷۵۷، ۹۰۱۸]

• إسناده ضعيف.

١٤١٤٥ ـ (حم) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْن إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، حَتَّىٰ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ. وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ). [حم١٩٠٢، ١٩٠٢، ٢٠٣١]

• حديث صحيح لغيره.

□ زاد في رواية: (وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَنْعَدَهُ اللهُ). [ -- ۲۰۳۳ ]

رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ - قَالَ عَفَّانُ: - مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ. وَمَنْ أَدْرَكَ عَفَّانُ: - مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ. وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. وَمَنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنْ بَيْنِ أَبَوَيْنِ أَبَوَيْنِ أَبَوَيْنِ أَعْدَلُهُ اللهُ؛ وَجَبَتْ لَهُ مُسْلِمَيْنِ - قَالَ عَفَانُ: - إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، حَتَىٰ يُغْنِيَهُ اللهُ؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ).

• صحيح لغيره.

### ١١ \_ باب: الضيافة

المُعَدُّ أَذْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَيْثَ فَقَالَ: سَمِعَتْ أُذْنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَيْثَ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ). قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ وَالضِيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ ١٠٩٨/ م٨٤ (١٤)] بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ).

🗆 ولم يذكر في رواية مسلم الجار.

□ وزاد في رواية للبخاري: (.. وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوِيَ عِنْدَهُ، حَتَّىٰ يُحْرِجَهُ).

□ وزاد في رواية لمسلم: (.. وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ

 <sup>( 7.70 )</sup>  جه ( ( 7.70 ) ) می ( ( 7

عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّىٰ يُؤْثِمَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: (يُقِيمُ عِنْدَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ).

الله ﷺ: المَّيْفِ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ اللهَ ﷺ: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ الْتَضَىٰ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ).

• صحيح.

١٤١٥٠ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الضِّيَافَةُ
 ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ).

• حسن صحيح.

المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْماً، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ

١٤١٤٨ وأخرجه/ د(٣٧٥٢)/ ت(١٥٨٩)/ جه(٣٦٧٦)/ حم(١٧٣٤٥).

١٤١٤٩ ـ وأخرجه/ حم(١٧١٧) (١٧١٧) (١٧١٩٥) (١٧١٩٦) (١٧١٩٦).

١٤١٥٠ وأخرجه/ حم(٧٨٧٣) (١٠٩٥) (١٠٩٥) (١٠٢٨) (١٠٩٠٧).

۱۵۱۵ ـ وأخرجه/ حم(۱۷۱۷) (۱۷۱۹۷) (۱۷۱۹۸).

مَحْرُوماً، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَتُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِقِرَىٰ لَيْلَةٍ مِنْ [د٥٩١/ مي٢٠٨٠] زَرْعه وَمَاله)<sup>(١)</sup>.

• ضعف.

١٤١٥٢ ـ (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ طَعَام الْمُتَبَارِيَيْنِ (١) أَنْ يُؤْكَلَ. [23077]

• صحيح.

١٤١٥٣ ـ (جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَىٰ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَىٰ سَنَام الْبَعِيرِ). [جه٣٥٦٥]

• ضعف.

١٤١٥٤ \_ (جه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَىٰ الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَىٰ سَنَام الْبَعِير). [جه٧٥٧٣]

• ضعىف.

١٤١٥٥ ـ (جه) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَىٰ بَابِ الدَّارِ). [جه۸٥٣٣]

موضوع.

١٤١٥٦ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه، ويخاف علىٰ نفسه التلف من الجوع.

١٤١٥٢ ـ (١) (المتباريين): قال الخطابي: المتعارضان بفعلهما. ولعل المقصود الذين يتسابقون بإظهار كرمهم.

دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَأَطْعَمَهُ طَعَاماً؛ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلا يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَإِنْ سَقَاهُ شَرَاباً مِنْ شَرَابِهِ؛ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ). [4118]

• حسن، وإسناده ضعيف.

١٤١٥٧ ـ (حم) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) قَالَهَا ثَلَاثاً، قَالَ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (ثَلَاثَةُ أَيَّام، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ). [حم١١٧٦، ١١٠٤، ١٥١٥، ١١٣٥، ١١٣٦٥]

١٤١٥٨ - (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيدٌ أَنَّهُ قَالَ: (لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ). [-491371]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

١٤١٥٩ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ: (أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْم، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْه). [ حم ۱۹۶۸]

• إسناده صحيح.

١٤١٦٠ - (حم) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سابُورَ - رَجُلٌ مَنْ بَنِي أَسَدٍ -، عَنْ شَقِيقِ أَوْ نَحْوهِ شَكَّ قَيْسٌ: أَنَّ سَلْمَانَ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَدَعَا لَهُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا \_ أَوْ لَوْلَا أَنَّا نُهينَا \_ أَنْ يَتَكَلَّفَ أَحَدُنَا لِصَاحِبهِ؛ لَتَكَلَّفْنَا لَكَ. [<777777]

• حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه.

[وانظر: \_ في إكرام الضيف: ١٣٦٤٧، ١٣٦٥٢.

- ـ وفي الضيف إذا تبعه غيره: ١٠٤١٣.
- ـ وفي إذا طلب الضيف دعوةً غيره: ١٠٤١٥.
- ـ وفي طلب الدعاء من الضيف الصالح: ١٠٤١٧.
- \_ وفي من ضاف قوماً فلم يقروه: ٦٤٢٩، ١٠٥٩٠، ١١٢٢٨].

### ١٢ \_ باب: استحباب المواساة بفضول المال

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِنَّا فِي فَضْلٍ. [١٧٢٨]

### ١٣ \_ باب: النهي عن الشح

الله عَمْرِه قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ! فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِ: أَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ أَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَقَجَرُوا).

• صحيح.

<sup>18171</sup> \_ وأخرجه/ د(١٦٦٣)/ حم(١١٢٩٣).

١٤١٦٣ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ : (شَرُّ مَا فِي رَجُل شُحُّ هَالِعٌ<sup>(١)</sup>، وَجُبْنٌ خَالِعٌ<sup>(٢)</sup>). [</101]

• صحيح.

١٤١٦٤ ـ (ت) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ). [ت۲۶۹۲]

• ضعف.

١٤١٦٥ - (ت) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبِّ(١)، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا بَخِيلٌ). [ت۲۹۲۳]

• ضعف.

١٤١٦٦ - (حم) عَنْ أَبِي صَالِح ذَكْوَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِفُلَانِ نَخْلَةً فِي حَائِطِي، فَمُرْهُ فَلْيَبِعْنِيهَا، أَوْ لِيَهَبْهَا لِي. قَالَ: فَأَبَىٰ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (افْعَلْ، وَلَكَ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ)، فَأَبَىٰ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَذَا أَبْخُلُ النَّاس). [٣٠٨٥ [

• إسناده صحيح.

[وانظر: ۸۲۶۳، ۲۶۲۱، ۱۲۵۶۹، ۱۳۹۹۹].

١٤١٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٨٠١٠) (٨٢٦٣).

<sup>(</sup>١) (هالع): أي: ذو هلع، والهلع: الجزع. والشح أشد من البخل.

<sup>(</sup>٢) (خالع): الذي يخلع الفؤاد من شدته.

١٤١٦٥ ـ (١) (الخب): الخداع والخبث والغش.

### ١٤ \_ باب: السخاء والكرم

١٤١٦٧ \_ (ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: (السَّخِيُّ قَريبٌ مِنَ اللهِ، قَريبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَريبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَريبٌ مِنَ النَّارِ. وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ ﴿ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَّهُ مِنْ عَالِم بَخِيلٍ). [ت١٩٦١] • ضعف حداً.

# ١٥ ـ باب: في الأصحاب

١٤١٦٨ ـ (د ت مي) عَنْ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ (١).

[د۲۲۸۲/ ت۲۳۹ می/۲۱۰]

١٤١٦٩ \_ (د ت) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: (الرَّجُلُ عَلَىٰ دِين خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ). [٢٣٧٨] ت٢٣٧٨]

• حسن.

[وانظر: ١٤٠٨٦].

#### 

<sup>1817</sup>A ـ وأخرجه/ حم(١١٣٣٧).

<sup>(</sup>١) (إلَّا تقي): قال الخطابي: هذا إنما جاء في طعام الدعوة، دون طعام الحاجة، والمعنى: لا تؤالف من ليس من أهل التقوي والورع، ولا تتخذه جلبساً، تطاعمه وتنادمه.

١٤١٦٩ ـ وأخرجه/ حم (٨٠٢٨) (٨٤١٧).



### ١ \_ باب: حفظ اللسان

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنَى يَقُولُ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١٤)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١٤)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا أَبْعَدَ مِمَّا أَبْعَدَ مِمَّا الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِلْاً عَلَى الْمَشْرِقِ).

□ ولفظ مسلم: (مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا.. أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ).

□ وفي رواية للبخاري: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بِهَا في جَهَنَّمَ). [خ٨٧٤]

ولفظ الترمذي: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لَا يَرَىٰ بِهَا
 بأساً، يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً فِي النَّارِ).

۱٤۱۷- وأخسرجـه/ ت(۲۳۱۶)/ جـه(۳۹۷۰)/ ط(۱۸۶۹)/ حـم(۲۲۱۵) (۲۹۵۸) (۱۸۶۱) (۱۰۹۰۰) (۱۰۹۰۰).

<sup>(</sup>۱) (ما يتبين فيها): معناه: لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها، ولا يخاف ما يترتب عليها، وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم، وكالكلمة التي تعارض معنى التوحيد.

■ وفي رواية لأحمد: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَه...).

الله ﷺ قالَ: (مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: (مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: (مَنْ يَضْمَنْ لِهِ الجَنَّةَ). [خ٢٤٧٤]

■ ولفظ الترمذي: (مَنْ يَتَكَفَّلْ..).

\* \* \*

النَّجَاةُ؟ قَالَ: (أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَىٰ اللهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: (أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَىٰ اللَّذَ جَاةُ؟ خَطِيئَتِك).

• صحيح.

ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ (١٤ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ \_ رَفَعَهُ \_ قَالَ: (إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ (١١)، فَتَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فِينَا، فَإِنَّمَا ابْنُ آدَمَ، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا). [٣٤٠٧]

• حسن.

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ). [ت٢٤٠٩]

• حسن صحيح.

١٤١٧١ وأخرجه/ ت(٢٤٠٨)/ حم(٢٢٨٢٣).

١٤١٧٣ ـ وأخرجه/ حم(١١٩٠٨).

<sup>(</sup>١) (تكفر اللسان): أي: تذل وتخضع له «النهاية».

١٤١٧٤\_ وأخرجه/ ط(١٨٥٤) مرسلاً.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَمَتَ نَجَا). [ت٢٧٥/ مي٢٥٠١]

#### • صحيح.

اللهِ ﷺ: كَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي).

#### • ضعيف.

النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### • ضعيف.

#### • اسناده ضعيف.

المَّالِمُ بُنُ حُدَيْدٍ قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْدٍ: وَالَ زِيَادُ بْنُ حُدَيْدٍ: وَلَا النَّاسَ، وَلَا وَدِدْتُ أَنِّي فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ مَعِي مَا يُصْلِحُنِي، لَا أُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا وُدَدْتُ أَنِّي فِي حَيِّزٍ مِنْ حَدِيدٍ مَعِي مَا يُصْلِحُنِي، لَا أُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يُكلِّمُونِي.

• هذا أثر وليس بحديث.

الله ﷺ أَنْ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: (اتَّقِ اللهَ! وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ: (اتَّقِ اللهَ! وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُك؛ فَأْتِهِ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكْرَهُ؛ فَاتْرُكُهُ؟

#### • حديث حسن.

رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَاةً، ثُمَّ قَالَ: (عَلَىٰ مَكَانِكُمْ الْبُتُوا)، ثُمَّ أَتَىٰ الرِّجَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ صَلَاةً، ثُمَّ قَالَ: (عَلَىٰ مَكَانِكُمْ الْبُتُوا)، ثُمَّ أَتَىٰ الرِّجَالَ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ اللهُ وَأَنْ تَقُولُوا فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ اللهُ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً). ثُمَّ تَحَلَّلَ إِلَىٰ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ: (إِنَّ اللهَ وَ اللهَ وَاللهَ مَكُلُم أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً). وأَنْ تَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً). [حم١٩٤٨، ١٩٤٨]

• صحيح، وإسناده ضعيف.

الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ الله عَلَيْ الله عَلَىٰ الله

• صحيح لغيره.

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ قَالَ: فَقَامَ اللهُ الل

١٤١٨٢ ـ (١) (فقميه): أي: لحبيه، يريد الفم.

أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: تَرَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ يُبَشِّرُنَا فَتَمْنَعُهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ، فَقَالَ: (ثِنْتَانِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّهُمَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ).

• المرفوع منه صحيح لغيره.

النَّبِيِّ ﷺ - كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلَا النَّبِيِّ ﷺ - كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُولَ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ ال

الْمَا الْمَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَذْرَكْتُ النَّاسَ، وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ. [ط٨٦٨]

[وانظر (فليقل خيراً أو ليصمت): ١٣٦٤٧، ١٣٦٥٢، ١٤١٤٧.

وانظر (ویکره لکم قیل وقال): ۱۳۲۵۱، ۱۳۲۵۱.

وانظر: ٨، ١٦٦٠٥ \_ ١٦٦٠٧].

### ٢ ـ باب: النهى عن الحديث بكل ما سمع

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي المَقدمة ٥] بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ).

الْمَوْءِ مِنَ الْكَذِبِ بِحَسْبِ الْمَوْءِ مِنَ الْكَذِبِ بِحَسْبِ الْمَوْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

🗆 وعن ابن مسعود... مثله.

١٤١٨٨ - (م) عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ

١٤١٨٦ ـ وأخرجه/ د(٤٩٩٢).

الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَيَتَفَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلِ فَيَتُفَرِّقُهُمْ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

الْبَحْرِ عَمْرٍ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً، أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَىٰ النَّاسِ قُرْآناً.

### ٣ \_ باب: التزام الصدق وترك الكذب

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَا مَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ النَّهِ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَىٰ يَكُونَ صِدِّيقاً. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا).

□ وفي رواية لمسلم: (إِنَّ الصِّدْقَ بِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدَي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّىٰ الصِّدْقَ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً. وَإِنَّ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِبَ اللهِ كَنْدَ لَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِبَ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِبَ الْكَذِبَ كُنَّتَ كَذَّاباً).

☐ وفي رواية له: (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ..).

۱۶۱۹۰ و أخرجه / د(۶۹۸۹) ت(۱۹۷۱) / ط(۱۸۵۹) / حم(۱۳۲۸) (۲۲۷۳) (۲۲۷۳) (۲۲۷۳) (۲۲۷۹) (۲۲۷۹) (۲۲۷۹) (۲۲۷۹)

<sup>(</sup>١) (البر): اسم جامع لكل خير.

<sup>(</sup>٢) (الفجور): العصيان.

■ ولفظ أبي داود والترمذي: (إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ...).

زاد في رواية لأحمد: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ
 جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ، وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ.

\* \* \*

الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ إِ). (د ت مي) عَنْ مُعاوِيةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ اللّهَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ إِ). [٢٧٤٤ ت ٢٣١٥/ مي٢٧٤٤]

• حسن.

الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ). الْعَبْدُ، تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ).

• ضعيف جداً.

المَعْتُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَبُرَتْ خِيَانَةً، أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَبُرَتْ خِيَانَةً، أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ).

• ضعيف.

١٤١٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٥١٨٣).

١٤١٩٢ ـ وأخرجه/ حم (٢٠٠٢١) (٢٠٠٥) (٢٠٠٥٠).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْماً وَرَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْماً وَرَسُولُ اللهِ عَنْ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ : أُعْطِيهِ أَنْ تُعْطِيهِ)؟ قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْراً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ : (أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْئاً، كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ). [د۹۹۱]

• حسن.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاعُونَ وَالصَّوَّاعُونَ).

موضوع.

■ وفي رواية عند أحمد: (أَكْذُبُ النَّاسِ الصَّنَاعُ). [حم١٩٦٩]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ لِصَبِيِّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ). [حم٦٩٨٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (الصِّدْقُ، وَإِذَا صَدَقَ الْجَبْدُ بَرَّ، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: وَسُولَ اللهِ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (الصِّدْقُ، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ). قَالَ: وَسُولَ اللهِ! مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: (الْكَذِبُ، إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ) - يَعْنِي: - النَّارَ. [حم١٦٤١]

• صحيح لغيره.

١٤١٩٠ ـ وأخرجه/ حم(١٥٧٠٢).

**١٤١٩٦ وأخرجه/ حم(٧٩٢٠) (٨٣٠٨) (٨٥٤٨).** 

الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ، حَتَّىٰ يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتُرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمُزَاحَةِ، وَيَتُرُكَ الْمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً).

• إسناده ضعيف.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثاً، هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَبُرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثاً، هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ).

• إسناده ضعيف جداً.

عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتُهَا، وَأَدْخَلَتْهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعِي نِسْوَةٌ، عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا، وَأَدْخَلَتْهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعِي نِسْوَةٌ، قَالَتْ: فَوَاللهِ! مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرَىٰ إِلَّا قَدَحاً مِنْ لَبَنِ، قَالَتْ: فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ، فَاسْتَحْيَتِ الْجَارِيَةُ، فَقُلْنَا: لَا تَرُدِّي يَدَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلِيْ خُذِي مِنْهُ، فَأَخَذَتْهُ عَلَىٰ حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: رَسُولِ اللهِ عَلِيْ خُذِي مِنْهُ، فَأَخَذَتْهُ عَلَىٰ حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: (لَا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً) نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ، فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: (لَا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً) فَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ: لَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ: لَا قَالَتْ: (إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كُذِباً حَتَىٰ تُكْتَب اللهِ اللهُ اللهِ الله

• إسناده ضعيف.

السَّكَنِ - إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْماً، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ السَّكَنِ - إِحْدَىٰ نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْماً، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ: لَا أَشْتَهِيهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ،

ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهَا، فَأْتِيَ بِعُسِّ لَبَنِ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُ عَلَيْهَ، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ. قَالَتْ فَقَالَتْ: فَأَخَذَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَعْطِي تِرْبَكِ)، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَشَرِبَتْ شَيْئاً، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَعْطِي تِرْبَكِ)، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلْ خُذْهُ، فَاشْرَبْ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوِلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلْ خُذْهُ، فَاشْرَبْ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوِلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ، فَقُلْتُ: فَجَلَسْتُ، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ، وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَيَّ، لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَكْبَتِي، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ، وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَيَّ، لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَكُذِيلًا أَنْعَلَى اللهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكُذِيلًا فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ أَنْ تَقُولَ: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَلْ أُمْدِيرًا لَكُولُولِيهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكُذِيلًا فَهَلْ أَنْتَ مُنْتَهِ أَنْ تَقُولَ: لَا أَشْتَهِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَى أُمَّهُ لَلَا أَعُودُ أَبُدًا لَا أَعُودُ أَبُدًا.

• إسناده ضعيف.

الله عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ عَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهَ خَطَبَنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ فِينَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ: (أَلَا إِنَّهُ لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمُعَافَاةِ بَعْدَ الْيَقِينِ، أَلَا إِنَّ الصِّدْقَ وَالْبِرَّ فِي الْجَنَّةِ، أَلَا إِنَّ الْكَذِبَ وَالْفُجُورَ فِي النَّارِ).

• صحيح لغيره.

الله عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَىٰ؟ يُرِيدُونَ الْفَصْلَ، فَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي.

• إسناده منقطع.

١٤٢٠٥ - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُمودٍ قَالَ: لَا يَسْزَالُ

الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّىٰ يَسْوَدَّ قَلْبُهُ كُلُّهُ، وَلَيْهُ كُلُّهُ وَلَيْهُ كُلُّهُ، وَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

### • إسناده منقطع.

الله ﷺ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ فَقَالَ: (لَا). [ط١٨٦٢]

#### • حسن مرسل.

[وانظر: ۲۱۰، ۲۱۱، ۱۹۸۳، ۱۸۲۲، ۱۳۷۰، ۱۸۱۵، ۱۲۱۵، ۱۲۵۵، ۱۵۰۱].

### ٤ ـ باب: ما يباح من الكذب

الله عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ خَيْراً). [خ۲۹۲/ م٢٦٩٥]

□ وزاد في رواية لمسلم: وقالت: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُل امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

□ وفي رواية له: أن هذه الزيادة من قول ابن شهاب.

۱٤۲۰۷ ـ وأخرجه/ د(۲۹۲۱) (۲۷۲۷ ـ ۳۷۲۷۱) حم(۲۷۲۷ ـ ۲۷۲۷۳) (۲۷۲۷ ـ ۲۷۲۷۳) (۲۷۲۷۳ ـ ۲۷۲۷۳) - ۲۷۲۷۹).

<sup>(</sup>١) (فينمي): تقول نميت الحديث: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير.

ولأبي داود: (لَا أَعُدُّهُ كَاذِباً الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ الْقَوْلَ، وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُعُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ أَوْجَهَا).

#### \* \* \*

١٤٢٠٨ ـ (ت) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ الْمَرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، (لَا يَحِلُّ الْمَرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذِبُ إِيْصُلِحَ بَيْنَ النَّاسِ). [ت١٩٣٩]

■ ولفظ «المسند»: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: (أَيُّهَا النَّاسُ! مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ، كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ، كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ: الْفَرَاشُ فِي النَّارِ، كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ؛ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ: رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بِيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا). المرابِع المُعْنِ لِيُصْلِعَ بَيْنَهُمَا).

• صحيح دون «ليرضيها»، وضعفه شعيب.

الله عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ: أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا؟ (لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ). [ط٨٥٨]

• إسناده منقطع.

[وانظر: ١٤٤٧٨، ١٦٣٧٢].

۱٤۲۰۸ و أخرجه/ حم(۲۷۵۹۱) (۲۷۲۰۸).

# ٥ \_ باب: الألد الخصم

الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلدُّ(١) الخَصِمُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ اللهِ اللهُ الل

张 张 张

• ضعيف.

الله عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَّىٰ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ). [حم١٤٣، ١٤٣]

### ٦ - باب: تحريم الغيبة والنميمة

المَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ مَامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجُلاً يَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ اللَّهِ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتُ(١)).

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ).

۱۶۲۱۰ و أخرجه/ ت(۲۹۷۳)/ ن(۸۳۵۰)/ حم(۲۲۷۷) (۲۶۳۶۳) (۲۰۷۰۶). (۱) (الألد): المحادل.

۱۶۲۱۳ و أخــرجــه / د(۲۰۲۱) / ت(۲۰۲۱) / حــم (۲۲۲۷) (۲۳۳۱۰) (۲۳۳۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۲) (۲۳۲۵۰).

<sup>(</sup>١) (قتات): أي: نمام.

□ وفي رواية له: قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ. فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ: إِنَّ هَـذَا يَرْفَعُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ ـ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ ـ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ).

المَّدْرُونَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ فَقَلْ اغْتَبْتَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ؛ فَقَلْ بَهَتَهُ (١)). [٢٥٨٩]

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْ قَالَ: (أَلَا أُنَبِّكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ). وَإِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْ (أَلَا أُنَبِّكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ). وَإِنَّ الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ). وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ صِدِيقاً. وَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ عَلَيْ يُكْتَبَ صِدِيقاً. وَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ كَتَبَ كَتَبَ عَلَيْهِ الْمَالِيَ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ صِدِيقاً. وَيَكْذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ كَتَبَ كَتَبَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

\* \* \*

النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ مِنْ مَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثُ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَرْبَىٰ الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ). [٤٨٧٦]

■ وعند أحمد زاد فيه: (وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).

• صحيح،

۱٤۲۱٤ و أخرجه / د(٤٧٧٤) / ت(١٩٣٤) مي (٢٧١٤) حمم (٢١٤٦) (٨٩٨٥) (٨٩٨٥) . (٩٨٠١)

<sup>(</sup>۱) (بهته) البهتان: هو الباطل، وبهته: إذا قلت فيه من الباطل ما حيرته به. ١٤٢١٥ ـ وأخرجه/ حم(٤١٦٠).

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهٔ عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْم، لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَكُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ). [د۸۷۸، ٤٨٧٨]

#### • صحيح.

اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَا مَعْشَرَ! مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبع اللهُ عَوْرَتَهُ يَتَبع اللهُ عَوْرَتَهُ يَتَبع اللهُ عَوْرَتَهُ يَتَبع الله عَوْرَتَهُ يَتَبع الله عَوْرَتَهُ يَهْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ).

### • حسن صحيح.

الْمُسْتَوْرِدِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ إِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً (١)، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ. وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ. وَمَنْ قَامَ فَوْباً بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ. وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ .

#### • صحيح.

١٤٢٢٠ ـ (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ

١٤٢١٧ ـ وأخرجه/ حم(١٣٣٤).

١٤٢١٨ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٧) (١٩٨٠١).

١٤٢١٩ ـ وأخرجه / حم (١٨٠١١).

<sup>(</sup>١) (أكلة): معناه: الرجل يذهب إلىٰ عدو الرجل، فيتكلم فيه بغير الجميل، فيجيزه علىٰ ذلك.

أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ: السَّبَتَانِ بِالسَّبَّةِ). [٤٨٧٧]

• ضعيف.

النّبِيِّ ﷺ، فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَدْرُونَ مَا النّبِيِّ ﷺ: (أَتَدْرُونَ مَا النّبِي ﷺ: (أَتَدْرُونَ مَا النّبِي ﷺ: (أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرّبِحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ).

• إسناده حسن.

الْمُسْلِم طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّىٰ يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ). (لَا تُتُؤْدُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم طَلَبَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّىٰ يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ).

• صحيح لغيره.

صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَأَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَتَيْنِ قَدْ صَامَتَا، وَإِنَّهُمَا قَدْ كَادَتَا أَنْ تَمُوتَا مِنَ الْعَطَسِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، أَوْ سَكَتَ، ثُمَّ عَادَ وَإِنَّهُمَا قَالَةِ قَدْ مَاتَتَا، أَوْ كَادَتَا أَنْ وَأَرَاهُ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّهُمَا وَاللهِ قَدْ مَاتَتَا، أَوْ كَادَتَا أَنْ وَأَرَاهُ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ، قَالَ: فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ عُسِّ، فَقَالَ تَمُوتَا؟ قَالَ: فَجِيءَ بِقَدَحٍ أَوْ عُسِّ، فَقَالَ لِاجْدَاهُمَا: (قِيثِي) فَقَاءَتْ قَيْحاً، أَوْ دَماً وَصَدِيداً وَلَحْماً، حَتَّىٰ قَاءَتْ بِضَفَ الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَىٰ: (قِيثِي) فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَم وَصَدِيدٍ نِصْفَ الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَىٰ: (قِيثِي) فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَم وَصَدِيدٍ وَلَحْماً اللهُ، وَأَفْطَرَتَا عَلَىٰ مَلَاتِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا وَلَحْم عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ، حَتَّىٰ مَلَاتِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا إِلَىٰ وَلَحْم عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ، حَتَّىٰ مَلَاتِ الْقَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا إِلَىٰ اللهُ، وَأَفْطَرَتَا عَلَىٰ مَا حَرَّمَ اللهُ وَيَلِى عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَىٰ الْأُخْرَىٰ، فَجَعَلَتَا يَأْكُلَانِ لُحُومَ النَّاسِ). [حم ٢٣٦٥٣، ٢٣٦٥٥، ٢٣٦٥]

• إسناده ضعيف.

الْمُخُرُومِيِّ: (ط) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبَ الْمَخْرُومِيِّ: أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (أَنْ تَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (أَنْ تَخْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَ حَقّاً؟ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَ حَقّاً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ). [ط١٨٥٣]

[وانظر: ٦١٣١، ٦١٦٦].

### ٧ ـ باب: تحريم قول الزور

□ وفي رواية: (.. **وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ**..).

[وانظر: ١٣٧٠١، ١٣٧٠١، ١٣٧٠٦].

### ٨ ـ باب: ما جاء في ذي الوجهين

النَّبِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي (تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَاءِ بوَجْهِ). [خ۸٥٠٥/ م٢٥٢٦ (٩٨)]

□ وفي رواية لهما: (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ..). [خ٧١٧]
■ وفي رواية لأحمد: (مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ
أَمِيناً).

 $<sup>11731</sup>_{-}$  وأخرجه/ د(۲۳۲۲)/ ت(۷۰۷)/ جه(۱۲۸۹)/ حم(۹۳۸۹) (۱۲۰۰۱).  $11731_{-}$  وأخرجه/ د(۲۸۷۲)/ ت(۲۰۲۰)/ ط(1178)/ حم(1178) (1178) (1178) (1178) (1178) (1188) (1188) (1188)

■ وفي رواية: (تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُّلَاءِ بِحَدِيثِ هَوُّلَاءِ). [حم١٧١، ٩١٧١] هَوُّلَاءِ بِحَدِيثِ هَوُّلَاءِ).

الله ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ). [د٢٨٠٣/ مي٢٨٠٦]
 صحيح.

الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَرَهْبَةِ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ).

• إسناده ضعيف.

### ٩ ـ باب: المجاهرة بالمعاصى

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَقَوْلُ: رَكُلُّ أُمَّتِي مُعَافِىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ! عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ).

### ١٠ ـ باب: النهى عن السباب

١٤٢٢٩ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ:

۱٤٢٢٩ وأخرجه/ ت(١٩٨٣) (١٩٨٣) ن(٢١١٦ ـ ٤١١٤)/ جه(٦٩) (٣٩٣٩)/ حم(٣٦٤٧) (٣٦٤٧) (٣٩٠٧) (٢١٤٧) (٤١٧٨) (٤١٢٤).

(سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ<sup>(۱)</sup>، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ<sup>(۲)</sup>). [خ۸۶/ م٦٤]

■ زاد في رواية الأحمد: (وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ). [حم٢٦٢]

النَّبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ظَيْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَيْهُ مَالِكِ ظَيْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَيْهُ سَبَّاباً، وَلَا فَحَّاشاً (١)، وَلَا لَعَّاناً، كَانَ يَقُولُ لأَحَدِنَا عِنْدَ المَعْتِبَةِ: (ما لَكُوبَ عَنِينُهُ (١٠) .

الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا<sup>(۱)</sup>، فَعَلَىٰ الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ). [م٧٥٥]

\* \* \*

اللهِ ﷺ الْمُسْلِم كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ). [ن٥١١٥/ جه١٩٤١]

#### • صحيح.

(١) (فسوق): هو أشد من العصيان.

<sup>(</sup>٢) (كفر): ليس المراد الكفر المخرج من الملة، بل أطلق الكفر مبالغة في التحذير.

١٤٢٣٠ وأخرجه/ حم(١٢٢٧٤) (١٢٤٦٣) (١٢٦٠٩).

<sup>(1) (</sup>فحاشاً) الفحش: كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح. ويدخل في القول والضفة.

<sup>(</sup>٢) (ما له ترب جبينه): أي: أصاب التراب جبينه. وهي كلمة قالتها العرب لا يراد معناها، فهي تجري على ألسنتهم ولا يراد حقيقتها. ونظيرها: ترتبت يمنه.

١٤٢٣١ ـ وأخرجه/ د(٤٨٩٤)/ ت(١٩٨١)/ حم(٧٢٠٥) (٢٠٣٢٩) (١٠٣٠٠).

<sup>(</sup>١) (المستبان ما قالا): معناه: أن إثم السباب الواقع بين اثنين يقع علىٰ البادئ منهما، إلا إذا اعتدىٰ الطرف الآخر.

١٤٢٣٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥١٩) (١٥٣٧).

الْمُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).

• حسن صحيح.

الله! عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي، وَهُوَ دُونِي، عَلَيَّ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟ قَالَ: (الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ).

[-- 17471, 74371, 94371, 73761, 77761]

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَىٰ الْبَادِئِ، حَتَّىٰ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ـ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ـ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ـ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ) شَكَّ يَزِيدُ ـ . [حم٢٨٦ ، ١٧٤٨٨ ، ١٧٤٨٦]

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

• حسن لغيره.

[وانظر في النهي عن سب الأموات: ٦٢٠٠.

وانظر فيمن سبه النبـي ﷺ: ١٥٣٦١ \_ ١٥٣٦٥].

### ١١ ـ باب: النهي عن التحاسد والتدابر والظن

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا َ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا لَذَ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (١) ، فَإِنَّ الطَنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَنَاجَسُوا، وَلَا تَنَاجَعُنُوا، وَلَا تَنَاجَعُمُوا، وَلَا تَنَاجَعُمُ وَلُوا عَبَادَ اللهِ إِنْ إِلَا تَنَاجَهُ وَلَا تَنَاجَعُوا عَبَادَ اللهِ إِنْ إِلَا تَنَاجَعُوا عَبَادَ اللهِ إِنْ إِلَا تَنْعَلَا اللهُ الله

وفي رواية لمسلم: (.. وَلَا تَنَافَسُوا). وفي أَخرى: (وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ) وفيها: (لَا تَهَجَّرُوا)( $^{(3)}$  وفي ثالثة: (لَا تَقَاطَعُوا.. وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ).

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ). [خ٥٦٥/ ٢٠٦م ٢٠٥٥] وفي رواية لمسلم: (وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخُواناً، كَمَا أَمْرَ اللهُ). [م٥٩٥/ ٢٤]

\* \* \*

 $<sup>1877 -</sup> e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}}$ 

<sup>(</sup>١) (إياكم والظن): المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها.

<sup>(</sup>۲) (ولا تحسسوا ولا تجسسوا): معناهما: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا) النجش: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إضراراً بغيره.

<sup>(</sup>٤) (ولا تهجروا): أي: لا تتكلموا بالهجر، وهو الكلام القبيح.

۱۶۲۳۸ و أخرجه / د(۱۹۱۰) (۱۹۲۰) ط(۱۸۳۱) (۱۲۰۷۳) و ۱۲۰۷۳ و آخرجه / (۱۲۰۷۳) (۱۳۱۲) (۱۳۱۲) (۱۳۱۲) (۱۳۰۵۳) (۱۳۰۵۳) (۱۳۰۵۳) (۱۳۰۵۳).

النّبي النّبي النّبير بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّ النّبِي الْعَقَامُ: (دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَتُولُ: إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَتُولُ: تَحْلِقُ الدّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ تَحْلِقُ الدّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَكْمُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ مَتَىٰ تَعْلِقُ الدِّينَ اللّهُ الْبَيْكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، حَتَّىٰ تَحَابُوا، أَفَلَا أُنْبِئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).

• حسن.

الْبَيِيَّ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْخَسَدَ، فَإِنَّ الْخَسَدَ، فَإِنَّ الْخَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّالُ الْحَطَبَ ـ أَوْ قَالَ: \_ الْعُشْبَ).

• ضعيف.

الْحَسَدُ الْحَسَدُ الْحَسَدُ الْحَسَدُ اللهِ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ قَالَ: (الْحَسَدُ يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ الْخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ).

• ضعيف.

١٤٢٤٢ ـ (د) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَىٰ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةً خَفِيفَةً دَقِيقَةً، كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَبِي: يَرْحَمُكَ اللهُ! أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا لَصَلاةً اللهُ الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا لَصَلاةً الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا لَصَلاةً الْمَكْتُوبَةَ، وَإِنَّهَا لَصَلاةً

<sup>1</sup>٤٢٣٩ ـ وأخرجه/ حم(١٤١٢) (١٤٣٠ ـ ١٤٣٢).

رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَخْطَأْتُ إِلّا شَيْئاً سَهَوْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (لَا تُسَدَّدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَيُسْدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، فَسَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْك بَقَايَاهُمْ فِي الصّوَامِع قَوْماً شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، فَسَدَّدَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْك بَقَايَاهُمْ فِي الصّوَامِع وَالدّيَبَارِ ﴿وَرَهَبَانِيّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبَنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (١) [الحديد:٢٧]. ثُمَّ غَدَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: أَلَا تَرْكُبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَكِبُوا جَمِيعاً، مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: أَلَا تَرْكُبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَكِبُوا جَمِيعاً، فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا، وَانْقَضَوْا وَفَنُوا، خَاوِيَةٍ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فَقَالَ: أَلَا تَرْكُبُ لِتَنْظُرَ وَلِتَعْتَبِرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَكِبُوا جَمِيعاً، فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ بَادَ أَهْلُهَا، وَانْقَضَوْا وَفَنُوا، خَاوِيَةٍ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فَقَالَ: أَلَا تَعْرَفُوهُ وَالْقَلَمُ وَالْعَيْقُ بَوْرَ الْحَسَدُ مُنَاتِ وَالْمُنْ وَالْعَدُمُ وَالْجَسَدُ وَاللّسَانُ أَهْلَكُهُمُ البَعْنِيُ وَالْحَسَدُ، إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَدُ وَاللّسَانُ وَالْفَرُجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ، وَالْعَيْنُ تَرْنِي، وَالْكَفُ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ، وَالْعَيْنُ تَرْنِي، وَالْكَفُ وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَاللّسَانُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ وَالْكَانُ وَالْكَافُ وَالْقَدَمُ وَالْعَرَاقُ وَلَاكُ وَلَاكُولُ وَاللّسَانُ وَالْكَافُ وَالْعَرَاقُ وَالْعَرَاقُ وَالْمَالُ وَالْعَرَاقُ وَالْعَرَاقُ وَالْكُولُ وَالْكَافُ وَالْفَرَاقُ وَالْعَرَاقُ وَالْكَافُ وَالْعَرَاقُ وَالْعُمْ وَالْعَرَاقُ وَالْمُلْعُولُ وَالْقَوْمُ وَالْفَاقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُهُمُ الْمُنْ وَالْمُ وَالْفَاقُولُ وَلَالَا وَالْعَرَاقُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَوْلُولُوا وَالْمُولُ وَالْمُولُولُوا وَالْمُعُلِقُولُ وَالْقُولُ وَالْمُولُولُوا وَلَا لَا وَالْمُولُولُوا وَاللّمَالَ وَالْمُولُولُولُوا وَلَا عَلَى الْمُولُولُوا وَلَا عَلَى الْمُعَلِقُولُ وَالْمُولُولُوا وَالْمُولُولُ

#### • ضعيف.

[وانظر في الحسد: ٩٧٥، ١٤٣٩، ١٤٣٠، ٨٠٣١، ١٤٠٩٢.

وانظر في الظن: ٦٩٦٠].

## ١٢ ـ باب: ما يجوز من الظن

الْمُنَافِقِينَ. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا أَظُنُّ مِنَ عَائِشَةَ قَالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ فَلَاناً وَفُلَاناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً). قالَ اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ المُنَافِقِينَ.

□ وفي رواية: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْماً وَقَالَ: (يَا عائِشَةُ! مَا أَظُنُّ فُلَاناً وَفُلَاناً يَعْرِفانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ). [خ٦٠٦٨]

١٤٢٤٢ ـ (١) ولم يذكر في الحديث «الواو» في أول الآية.

# ١٣ ـ باب: من قال لأَخيه يا كافر

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: [خ؟ ١٠٤/ م٢٦/ أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا). [خ؟ ٢١٠٤/ م٢٦/

وفي رواية لمسلم: (أَيُّمَا امْرِئِ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءً بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ؛ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ).

■ ولفظ أبي داود: (أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِماً: فَإِنْ كَانَ كَافِراً، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الْكَافِرُ).

١٤٢٤٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَلَا يَرُمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَلَا يَرْمِيهِ يَعْلِقُونَ مَا عَلَيْهِ، إِنْ لَكُونُ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: [خ٦١٠٣] لأُخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا).

[وانظر: ١٣٦٩٩].

# ١٤ \_ باب: النهي عن قول: هلك الناس

الزَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ). اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ: (إِنَا لَنَاسُ، وَقَالَ: (إِذَا قَالَ: (إِذَا قَالْ: (إِذَا قَالَا: (إِذَا قَالَ: (إِذَا قَالَا: (إِذَا قَالَا: (إِذَا قَالَا: (إِذَا أَلَا أَلَا أَنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْ أَلَا أَلَا أَلْ أَلَا أَلْ أَلَا أَلْ أَلْ أَلَا أَلْ أَلَا أَلَا أَلْ أَلَا أَلْ أَلْ أَلْ أَا أَلَا أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلَا أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أَلْ أ

۱۶۲۶۱ و أخرجه / د(۱۸۲۶) / ت(۱۳۲۷) ط (۱۸۶۶) / حم (۱۸۲۶) (۵۶۷۶) (۳۳۰۰) (۲۲۸۰) (۱۸۲۶) (۱۸۲۶) (۱۸۲۶) (۲۲۸۰) (۱۸۲۶) (۱۸۲۶) (۱۸۲۶) (۱۸۲۶)

١٤٢٤٧\_ وأخرجه/ د(٩٨٣٤)/ ط(١٨٤٥)/ حم(١٨٥٥) (١٠٠٠٥) (١٠٠٠٥).

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ(''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ (''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ ('').

# ١٥ ـ باب: النهي عن اللعن

اللَّهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّعَانِين لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [م٥٩٨]

الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً). [٢٥٩٩]

الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَعَنَتْهَا. فَضِجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا. فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ).

قَالَ: عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) (أهلكَهم بالنصب): أي: كان سبب هلاكهم.

<sup>(</sup>٢) (أهلكُهم بالرفع): أي: أشدهم هلاكاً.

١٤٢٤٨ ـ وأخرجه/ د(٤٩٠٧)/ حم(٢٧٥٢٩).

١٤٢٤٩ ـ وأخرجه/ حم(٨٤٤٧) (٨٧٨٢).

١٤٢٥١ ـ وأخرجه/ د(٢٥٦١)/ مي(٢٦٧٧)/ حم(١٩٨٥٩) (١٩٨٧٠).

□ وفي رواية: قَالَ عِمْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ (١)،
وَفِيها: (خُذُوا مَا عَلَيْهَا، وَأَعْرُوهَا..) (٢).

الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلْ اللهُمَّ! الْعَنْهَا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَنْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهَا وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا الْعَنْهَا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ (لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ).

وفي رواية: (لا، أَيْمُ اللهِ! لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ
 مِنَ اللهِ).

#### \* \* \*

الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَاللَّعْنَةُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَلَعْنَةُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَنَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَتَعِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَىٰ الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ وَشِمَالاً، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا).

• حسن.

١٤٢٥٤ ـ (د ت) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللهِ، وَلَا بِالنَّارِ). [د٢٩٧٦] ت١٩٧٦]

• حسن.

<sup>(</sup>١) (ورقاء): أي: يخالط بياضها سواد.

<sup>(</sup>٢) (أعروها): المعنىٰ: خذوا ما عليها من متاع، حتىٰ تتعرىٰ ولا يبقىٰ عليها شيء. ١٤٢٥٢ ـ وأخرجه/ حم(١٩٧٦٦) (١٩٧٨٩).

١٤٢٥٤ وأخرجه/ حم (٢٠١٧٥).

النّبِيُّ وَقَالَ الرّبِحَ وَقَالَ مَسْلِمٌ: إِنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّبِحَ وَقَالَ مُسْلِمٌ: إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّبِحُ رِدَاءَهُ عَلَىٰ عَهْدِ النّبِيِّ وَيَكِيْهُ فَلَعَنَهَا لَ فَقَالَ مُسْلِمٌ: إِنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرّبِحُ رِدَاءَهُ عَلَىٰ عَهْدِ النّبِيِّ وَيَكِيْهُ فَلَعَنَهَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ النّبِيُ وَيَكِيْهُ: (لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ النّبِيُ وَيَكِيْهُ: (لَا تَلْعَنْهَا، فَإِنّها مَأْمُورَةٌ، وَإِنّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْعًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَتِ اللّغَنَةُ عَلَيْهِ).

## • صحيح.

اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ). [ ١٩٧٧] • صحيح.

الْمُؤْمِنُ لَعَّاناً). عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّاناً).

## • صحيح.

النَّبِيُّ فِي سَفَرٍ يَوْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فِي سَفَرٍ يَوْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَفِي سَفَرٍ يَسِيرُ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: (أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَسِيرُ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: (أَيْنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِدِ اللَّهُ الْعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## • صحيح لغيره.

الْعَيْزَارِ بْنِ جَرْوَلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ يُكْنَىٰ أَبَا عُمَيْرٍ: أَنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَارَهُ فِي أَهْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَسَلَمَ، فَاسْتَسْقَىٰ. قَالَ: فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِيرَانِ، وَسَلَمَ، فَاسْتَسْقَىٰ. قَالَ: فَبَعَثَتِ الْجَارِيَةَ تَجِيئُهُ بِشَرَابٍ مِنَ الْجِيرَانِ،

١٤٢٥٦ وأخرجه/ حم(٣٨٣٩) (٣٩٤٨).

فَأَبْطَأَتْ، فَلَعَنَتْهَا، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ، فَجَاءَ أَبُو عُمَيْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ، هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَىٰ أَهْلِ أَخِيكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَيْسَ مِثْلُكَ يُغَارُ عَلَيْهِ، هَلَّا سَلَّمْتَ عَلَىٰ أَهْلِ أَخِيكَ وَجَلَسْتَ، وَأَصَبْتَ مِنَ الشَّرَابِ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ فَأَرْسَلَتِ الْخَادِمَ، فَأَبْطَأَتْ، إِمَّا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ، وَإِمَّا رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَهُمْ، فَأَبْطَأَتِ الْخَادِمُ، فَلَعَنَتْهَا، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: (إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ مَنْ الشَّرَابِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِي يَقُولُ: (إِنَّ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلاً، أَوْ وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكاً؛ وَإِلَّا قَلَتْ: يَا رَبِّ! وُجِّهْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلاً، وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكاً، وَلِكَ اللهِ عَيْهِ مَسْلَكاً، فَيُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ) فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ الْخَادِمُ مَعْذُورَةً، فَتُرْجِعَ اللَّعْنَةُ فَأَكُونَ سَبَبَهَا.

• إسناده محتمل للتحسين.

الله! عَنْ جَرْمُوزِ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! جَرْمُونِ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: (أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَعَّاناً). [حم٢٠٦٧]

• إسناده قوى.

المَّمَّا لَنَّبِيِّ عَلَيْ فَي سَفَرٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَلَعَنَتْ بَعِيراً لَهَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُرَدَّ، وَقَالَ: (لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ فَلَعَنَتْ بَعِيراً لَهَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُرَدَّ، وَقَالَ: (لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ فَلَعَنَتْ بَعِيراً لَهَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُردَّ، وَقَالَ: (لَا يَصْحَبُنِي شَيْءٌ مَلْعُونٌ).

• مرفوعه صحيح لغيره.

١٤٢٦٢ ـ (حم) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَىٰ أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ، وَيَسْأَلُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْدَ فَالَتُ، وَيَسْأَلُهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْدَ قَالَ: فَقَامَ لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَلَعَنَهَا، فَقَالَتْ: لَا تَلْعَنْ، فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ تَلْعَنْ، فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ

اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءً). [حم٢٧٥٢٩]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

[وانظر: ۱۰۲۶، ۱۳۳۲۹، ۱۳۲۹].

# ١٦ ـ باب: النهي عن المدح

النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلِّ عَلَىٰ رَجُلِّ عَلَىٰ رَجُلِّ عَلَىٰ رَجُلِّ عَلَىٰ رَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلِ عَنْقَ صَاحِبِكَ (٢)، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ (٢)، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ).

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك).. الحديث.

النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِي النَّابِي النَّ

۱۶۲۳ و اخسر جه د (۲۰۶۰ ) جه (۲۲۲۳) حم (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ ) (۲۰۶۰ )

<sup>(</sup>۱) (ويلك): كلمة عذاب، وتأتي موضع «ويحك» وهي كلمة رحمة وتوجع. وجاء في الرواية الأخرىٰ عند البخاري برقم (٦٠٦١): (ويحك).

<sup>(</sup>٢) (قطعت عنق صاحبك): أي: أهلكته.

١٤٣٦٤ ـ وأخرجه/ حم(١٩٦٩٢).

الْمَدَّ وَكَانَ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَحْثُو فِي وَجُهِهِ أَنْ مَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ).

#### \* \* \*

الْكِرْ الْمُلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْنَا: قَالَ أَبِي: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: (السَّيِّدُ: اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ) قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: (قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ). [٤٨٠٦]

• صحيح.

الله ﷺ أَنْ اللهِ ﷺ أَنْ اللهِ اللهِ ﷺ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• صحيح بما قبله.

الله ﷺ يَقُولُ: عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [جه٣٧٤٣]

• حسن.

ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا، يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، وَمُمَرَ، قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا، يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ،

<sup>-1873</sup> وأخرجه/ د(٤٠٤)/ ت(٣٧٤٢)/ جه(٣٧٤٢)/ حم(٢٣٨٣٠) (٢٣٨٣٠).

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ؛ فَاحْتُوا فِي وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

• صحيح لغيره.

الْمَدَّاجِينَ التُّرَابَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْتُو فِي وُجُوهِ فَي وُجُوهِ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْتُو فِي وُجُوهِ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَقَامَ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ). قَالَ الزُّبَيْرُ: أَمَّا الْمِقْدَادُ فَقُولُ: (احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ). قَالَ الزُّبَيْرُ: أَمَّا الْمِقْدَادُ يَقُولُ: (احْتُكُوا فِي وَجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ). قَالَ الزُّبَيْرُ: أَمَّا الْمِقْدَادُ يَقُولُ: (احْتُكُوا فِي وَجُوهِ الْمَدَّادِينَ التَّرَابَ). قَالَ الزُّبَيْرُ: أَمَّا الْمِقْدَادُ وَضَىٰ مَا عَلَيْهِ.

• حديث صحيح.

[وانظر: ٦١٩٦].

# ١٧ ـ باب: الثناء علىٰ الصالح بشرىٰ له

الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تِلْكَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ).

ولفظ ابن ماجه: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ لِلَّهِ، فَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ).

\* \* \*

١٤٢٧١ ـ وأخرجه/ جه(٢٢٥)/ حم(٢١٣٨) (٢١٤٠٠) (٢١٤٧٧).

الله عَنْ أَبِي زُهَيْ الثَّقَفِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي زُهَيْ الثَّقَفِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ إِللنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ ـ قَالَ: (يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بِالثَّنَاءِ الْجَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّعِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، بَعْضُكُمْ عَلَىٰ قَالَ: (بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّعِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، بَعْضُكُمْ عَلَىٰ قَالَ: (بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّعِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، بَعْضُكُمْ عَلَىٰ قَالَ: (بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّعِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ، بَعْضُكُمْ عَلَىٰ [حَمَدَاءُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ ا

#### • حسن.

الرَّسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَاْتُ؟ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَاْتُ؟ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ؛ فَقَدْ أَلَّا اللَّبِيُ ﷺ: (إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَاْتَ؛ فَقَدْ أَسَاْتَ). [جه٢٢٣]

### • صحيح.

الْجَنَّةِ مَنْ مَلاً اللهَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَهْلُ النَّارِ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاً اللهَ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْراً، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرّاً وَهُوَ يَسْمَعُ). [جه٤٢٢٤]

#### • حسن صحيح.

الله ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَأَبَا مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: (تَسَانَدَا، وَتَطَاوَعَا، وَبَشِّرَا، مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَأَبَا مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: (تَسَانَدَا، وَتَطَاوَعَا، وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا)، فَقَدِمَا الْيَمَنَ، فَخَطَبَ النَّاسَ مُعَاذٌ، فَحَضَّهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُهِ وَالْقُرْآنِ، وَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَاسْأَلُونِي أُخْبِرْكُمْ عَنْ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّفَقُهِ وَالْقُرْآنِ، وَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَاسْأَلُونِي أُخْبِرْكُمْ عَنْ

١٤٢٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٣٩) (٢٤٠٠٩) (٢٧٦٤٥).

١٤٢٧٣ ـ وأخرجه/ حم(٣٨٠٨).

أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَكَثُوا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثُوا، فَقَالُوا لِمُعَاذِ: قَدْ كُنْتَ أَمَرْتَنَا إِذَا نَحْنُ تَفَقَّهْنَا وَقَرَأْنَا، أَنْ نَسْأَلَكَ، فَتُحْبِرَنَا لِمُعَاذِ: قَدْ كُنْتَ أَمْرْتَنَا إِذَا نَحْنُ تَفَقَّهْنَا وَقَرَأْنَا، أَنْ نَسْأَلَكَ، فَتُحْبِرَنَا لِمُعَاذِ: إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِحَيْرٍ؛ فَهُوَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لَهُمْ مُعَاذُ: إِذَا ذُكِرَ الرَّجُلُ بِحَيْرٍ؛ فَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ. [مي٢٢٨]

• إسناده ضعيف لإنقطاعه.

الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ، فَإِذَا اطُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ السِّرِّ، وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ). [ت٢٢٨٤ جه٢٢٦] حمد وضعيف .

رَجُلٌ رَجُلٌ وَجُلٌ النَّبِيَ عَنْ كُلْثُومِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَيْ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ؛ أَنِّي قَدْ أَصَنْتُ، وَإِذَا أَسُاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِذَا قَالَ جَيرَانُكَ: قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا قَالُوا: إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ).

• صحيح.

[وانظر: ۲۰۵۳، ۲۰۵۵، ۱۱۰۱۵].

## ١٨ ـ باب: كتمان السر

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ. [م٣٤٢ و٣٤٢]. [طرفه: ٢٥١٥].

举 举 举

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثاً لَا يَشْتَهِي أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ، فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثاً لَا يَشْتَهِي أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ، فَهُو أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثاً لَا يَشْتَهِي أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ، فَهُو آمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٤٠٤٩، ١٦٢٦٣].

#### ١٩ ـ باب: اشفعوا تؤجروا

الله ﷺ أَبِي مُوسَىٰ رَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ ما شَاء). [خ٢٦٢٧م ٢٦٢٧]

\* \* \*

الْأَمْرَ فَأُوِّخُرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا، فَإِنَّى لَأْرِيدُ الشَّفَعُوا تُؤْجَرُوا، فَإِنِّى لَأْرِيدُ الشَّفَعُوا اللهِ ﷺ قَالَ: (الشَّفَعُوا لَأُمْرَ فَأُوَّخُرُهُ كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الشَّفَعُوا تُوْجَرُوا).

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي رُهْم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي رُهْم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي رُهْم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُنْفِي فِي النَّكَاح). [جه٥٩٥]

• ضعيف.

[وانظر شفاعته ﷺ لدى بريرة: ١٢٦٥٣.

۱۶۲۸۰ و أخسر جسه / د(۱۳۱۰) (۱۳۳۰) / ت(۲۷۲) / ن(۲۰۵۵) / حسم (۱۹۵۶) (۱۲۲۹۱) (۲۰۷۱).

وانظر الشفاعة في وضع الدين: ١٢٢٤٠.

وانظر استشفاع ابن الزبير لدى عائشة: ١٦٣٣٧].

٢٠ ـ باب: التكلم بخير أو السكوت

[انظر: ٥٣٥٥، ١٣٦٤٧، ٢٥٦٣١].

٢١ \_ باب: إِثم المنان

[انظر: ۱۱۹۰۳، ۱۳۷۰۹، ۱۳۷۱۱].

٢٢ ـ باب: النهى عن استراق السمع

[انظر: ١١٦٦٨].

٢٣ \_ باب: الكلمة الطيبة صدقة

[انظر: ۲۵۸، ۲۸۹۳].

## ٢٤ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَن ضَلَ إِذَا الْقتَدَيْتُ ﴿ وَالمائدة: ١٠٥]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ). [د٨٣٣٨] ح٥٧٥/ جه ٤٠٠٥/ جه ٤٠٠٥]

□ وفي رواية لأبي داود: (مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ مِنْهُ).

١٤٢٨٣ ـ وأخرجه/ حم(١) (٢٩) (٣٠) (٥٣).

□ وله: (مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ).

وفي رواية لأحمد: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَإِنَّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

• صحيح.

١٤٢٨٤ - (ت) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيَنْهُونَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ).

#### • حسن،

اللهِ ﷺ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا؛ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا؛ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا).

□ ولفظ ابن ماجه: (مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي \_ هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ \_ لَا يُغَيِّرُونَ؛ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ). [جه ٤٠٠٩]

• حسن.

النَّبِيِّ عَنِ الْغُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ قَالَ: (إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ

١٤٢٨٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٣٠١) (٢٣٣٢٧).

١٤٢٨٥ ـ وأخرجه/ حم(١٩١٩) (١٩٢٦) (١٩٢٣٠) (١٩٢٥٣) ـ ١٩٢٥٧).

مَرَّةً: أَنْكَرَهَا \_ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا).

#### • حسن.

النَّبِيَّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَنْ يَهْلَكَ النَّاسُ حَتَّىٰ يَعْذِرُوا (١) أَوْ النَّبِيَ ﷺ وَالَ: (لَنْ يَهْلَكَ النَّاسُ حَتَّىٰ يَعْذِرُوا (١) أَوْ النَّبِي النَّاسُ حَتَّىٰ يَعْذِرُوا (١) أَوْ النَّبِي النَّاسُ عَتَىٰ يَعْذِرُوا (١٤٤٤)]

#### • صحيح.

اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ (مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

#### • حسن.

١٤٢٨٩ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً فَكَانَ فِيمَا قَالَ: (أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ).

قَالَ: فَبَكَىٰ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ وَاللهِ! رَأَيْنَا أَشْيَاءَ، فَهَبْنَا. [جه٧٠٠]

#### • صحيح.

١٤٢٨٧ ـ وأخرجه/ حم(١٨٢٨٩) (٢٢٥٠٦).

<sup>(</sup>۱) (يعذروا): أي: تكثر ذنوبهم وعيوبهم. يقال: أعذر الرجل إعذاراً: إذا صار ذا عيب وفساد، وقد يكون «يعذروا» بفتح الياء، بمعنى يكون لمن بعدهم العذر في ذلك، والله أعلم. (خطابي).

١٤٢٨٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٢٥٥).

مُهَاجِرةُ الْبَحْرِ، قَالَ: (أَلَا تُحَدِّتُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ)؟ مُهَاجِرةُ الْبَحْرِ، قَالَ: (أَلَا تُحَدِّتُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ)؟ فَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ، مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مَنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا قُلَّةَ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَىٰ مِنْهُمْ، فَخَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلْتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ فَانْكَسَرَتْ قُلْلُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ، وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ، وَتَكَلَّمُ عَنْدُهُ غَداً.

قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ).

• حسن.

اللهِ ﷺ: المَعْمِنِ أَنْ يُدِلَّ نَفْسَهُ)، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُدِلَّ نَفْسَهُ)، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ، لِمَا لَا يُطِيقُ). [ت٢٥٥٢/ جه٤٠١٦]

• حسن.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ يَقُولَ: مَا

١٤٢٩١ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٤٤).

١٤٢٩٢ ـ وأخرجه/ حم(١١٢١٤) (١١٢٤٥) (١١٧٣٥).

مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتَهُ قَالَ: يَا رَبِّ! رَجَوْتُك، وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ).

#### • صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ، وَمَفْتُوحُ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِ اللهَ، وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

الْحَقّ، كَمَثَلِ بَعِيرِ رُدِّيَ فِي بِئْرٍ، فَهُوَ يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ). [حم٢٥٠١]

#### • صحيح.

١٤٢٩٤ ـ (جه) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحْقِرُ أَحَدُنَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَرَىٰ أَمْراً، لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ

#### • ضعيف.

الله! عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَىٰ نَثْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: (إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا

١٤٢٩٣ ـ وأخرجه/ حم(٣٦٩٤) (٣٧٢٦) (٢١٥٦) (٢٩٢١).

١٤٢٩٤ ـ وأخرجه/ حم(١١٢٥) (١١٤٤٠) (١٩٦١) (١١٨٦٨).

١٤٢٩٥ وأخرجه/ حم(١٢٨٤٣).

ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ)، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا؟ قَالَ: (الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ، وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ، وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ).

قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَىٰ: أي إِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُسَّاقِ.

• ضعيف.

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ السَّوٰ اللهِ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا! اتَّقِ اللهَ! وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا الرَّجُلُ يَلْقَلُ مِنَ الْغَلِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَلِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ)، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فُولِهِ : ﴿ فَكُسِقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢٨ - ٢٨]، ثُمَّ قَالَ: وَلَيْ وَاللهِ! لَتَأْمُرُنَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَىٰ الْحَقِّ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ قَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ قَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ قَصْراً).

□ وفي رواية لأبي داود بِنَحْوِهِ وَزَادَ: (أَوْ لَيَضْرِبَنَ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِ مَلَىٰ بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ).

□ وعند الترمذي وابن ماجه بعد ذكر الآية قَالَ: وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: (لَا، حَتَّىٰ تَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ،

١٤٢٩٦ وأخرجه/ حم(٣٧١٣).

<sup>(</sup>١) (لتأطرنه): معناه: لتردنه عن الجور، وأصل الأطر: العطف أو الثني.

فَتَأْطُرُوهُ عَلَىٰ الْحَقِّ أَطْراً). [د٢٣٦٦، ٢٣٣٧/ ص٢٠٤٨، ٣٠٤٧] جه ٤٠٠٦] • ضعيف.

قَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيراً، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (بَلْ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعاً، وَهَوَىٰ مُتَبَعاً، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ مُطَاعاً، وَهَوَىٰ مُتَبَعاً، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ مُطَاعاً، وَهَوَىٰ مُتَبَعاً، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَغْفِينَ : بِنَفْسِكَ \_ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ. فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَىٰ الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ).

□ زَادَ أبو داود والترمذي: قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ). [٤٠١٤م تـ٣٠٥٨/ تـ٥٠٨/ جه٤٠١٤]

• ضعيف.

١٤٢٩٨ ـ (حم) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُنْعِشُ لِسَانَهُ حَقّاً (١)، يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ؛ إِلّا أَجْرَىٰ اللهُ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ ﷺ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [حم١٣٨٠٣]

• صحيح لغيره.

١٤٢٩٩ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَرَفْتُ

١٤٢٩٨ ـ (١) أي: أظهر لسانه حقاً.

فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً، فَدَنَوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: مُرُوا مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَقُولُ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ). [حم٢٥٢٥]

• حسن لغيره.

[وانظر: ١٣٤ \_ ١٣٦، ١٨٤٢، ١٨٤٤، ١٨٤٦، ١٩٤٠، ١٦٥٠١].

### ٢٥ \_ باب: الوفاء بالوعد والعهد

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. وَقَضَىٰ ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ.

恭 恭 恭

اَذَا النَّبِيِّ عَلَىٰ اَلْهَ بُنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِي لَهُ، فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعَادِ، وَعَدَ الرَّامُ عَلَيْهِ).

• ضعف.

١٤٣٠٢ ـ (د) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَ ﷺ بَيْعٍ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ، وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَةٌ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: (يَا فَتَى القَدْ شَقَقْتَ ثُمَّمَ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: (يَا فَتَى القَدْ شَقَقْتَ عَلَى اللهُ الله المُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ).

• ضعيف الإسناد.

[انظر: ١١٠، ١١٦، ٢٢٤٨، ٨٢٤٨، ٢٢٤٨، ٢٣٢١، ٢٢٤٢].

# ٢٦ ـ باب: الكلمة لا يلقىٰ لها بالاً

مَاحِبَ الْمُزَنِيِّ ـ صَاحِبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ـ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ لَهُ بِهَا مِخْطَهُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ).

□ زاد ابن ماجه في أوله: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِماً، وَإِنَّ لَكَ حَقاً، وَإِنِّ لَكَ حَقاً، وَإِنِّ لَكَ رَجُماً، وَإِنَّ لَكَ حَقاً، وَإِنِّي رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: إِنَّ لَكَ رَحِماً، وَإِنَّ لَكَ حَقاً، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءِ، وَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ.. وذكر الحديث.

وفي آخره: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَانْظُرْ وَيْحَكَ! مَاذَا تَقُولُ؟ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلَامٍ قَدْ مَنَعَنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ.

الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقَعُ لَيَقَعُ لَيَقَعُ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لَيَقَعُ لَيَقَعُ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لَا يُرِيدُ بِهَا بَأْساً؛ إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لَيَقَعُ لَيَقَعُ لَيَقَعُ الْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ).

• إسناده ضعيف.

١٤٣٠٥ - (حم) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمِّهِ ابْنَةِ أَبِي

١٤٣٠٣ وأخرجه/ ط(١٨٤٨)/ حم(١٥٨٥٢).

الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُو مِنَ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيدُ ذِرَاعٍ، فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، فَيَتَبَاعَدُ مِنْ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيدُ ذِرَاعٍ، فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، فَيَتَبَاعَدُ مِنْ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ يَكُونَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيدُ ذِرَاعٍ، فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، فَيَتَبَاعَدُ مِنْ صَنْعَاء).

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ١٤١٧٠].

## ٢٧ \_ باب: الحكاية على سبيل السخرية

النَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ مَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي: قَصِيرَةً - فَقَالَ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ مِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ).

قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً، فَقَالَ: (مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وَقَالَ: (مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا).

## • صحيح.

المعرف ا

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.

۱٤٣٠٦ وأخرجه/ حم(٢٤٩٦٤) (٢٥٠٥٠) (٢٥٠٥٠) (٢٥٠٥٠) (٢٥٠٥٠).

# ۲۸ ـ باب: المعاذير

• ضعيف.

[وانظر: إياك وما يعتذر منه: ١٣٤٥٩].





# ١ \_ باب: (أَفشوا السلام بينكم)

١٤٣٠٩ - (م) عَــنْ أَبِــي هُــرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا (١) حَتَّىٰ تَحَابُوا، أَوَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ). [050]

- □ زاد في رواية في أوله: (والذي نفسى بيده!).
- ولفظهم: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ..). الحدىث.

١٤٣١٠ ـ (خـ) وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: لَا تُسَلِّمُوا عَلَىٰ شَرَّبَةِ الْخَمْرِ. [خ. الاستئذان، باب ٢١]

١٤٣١١ - (خـ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ - آَيْ مَنْ فِي الْحَمَّامِ \_ إِزَارٌ، فَسَلِّمْ؛ وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ. [خ. الوضوء، باب ٣٦]

۱٤٣٠٩ وأخرجه/ د(١٩٣٥)/ ت(٢٦٨٨)/ جه(٦٨) (٣٦٩٢)/ حم (٩٠٨٤) (٩٠٨٥) .(1.70.) (1.541) (1.10.) (40.4)

<sup>(</sup>١) (ولا تؤمنوا): جاءت هذه الكلمة في «جمع المحميدي» برقم (٢٦٢٨): «ولا تؤمنون»، وبحذف النون: لغة معروفة صحيحة.

السَّلَامَ. (جه) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ.

#### • صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ). [ت٥٥٥/ جه٢٩٤م]

□ زاد الترمذي والدارمي: (وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام).

وعند الدارمي: (تَدْخُلُوا الْجِنَانَ).

السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ (١)، تُورَثُوا الْجِنَانَ). [ت١٨٥٤]

• ضعيف، وقال الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمْرَكُمُ اللهُ وَلِيلًا).

#### • صحيح.

القَّالَ: إِنَّ وَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لَخُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلانٍ فِي حَائِطِي عَذْقاً، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عَذْقِهِ، لِفُلانٍ فِي حَائِطِ فُلانٍ)، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (بِعْنِي عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلانٍ)، قَالَ:

١٤٣١٣ وأخرجه/ حم(١٥٨٧) (١٨٨٨).

١٤٣١٤ ـ (١) (الهام): جمع هامة، وهي الرأس، والمراد: رؤوس الكفار.

<sup>18</sup>۳۱ ـ وأخرجه/ حم(٦٤٥٠).

لا، قَالَ: (فَهَبْهُ لِي)، قَالَ: لا، قَالَ: (فَبِعْنِيهِ بِعَذْقِ فِي الْجَنَّةِ)، قَالَ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ؛ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَام). [ حم ۱۷ ه ۱۶]

• حسن لغيره دون قوله: «ما رأيت الذي هو . . إلخ».

١٤٣١٧ ـ (حم) عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا، وَالْأَشَرَةُ أَشَرُهُ أَشَرُهُ ). [حم١٨٥٣٠]

• إسناده حسن.

١٤٣١٨ \_ (ط) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ الطُّلفَيْلَ بْنَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَىٰ السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَىٰ السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَىٰ سَقَاطٍ، وَلَا صَاحِب بِيعَةٍ، وَلَا مِسْكِينِ، وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ.

قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَىٰ السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَىٰ الْبَيِّع، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟ قَالَ: وَأَقُولُ اجْلِسُ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ، قالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنِ! - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ - إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْل السَّلَام، نُسَلِّمُ عَلَىٰ مَنْ لَقِيَنَا. [44841]

• إسناده صحيح.

١٤٣١٧ ـ (١) (الأشرة): المرة من الأشر؛ أي: القليل من الأشر شر، والأشر: البطر والتكبر وهو يؤدي إلىٰ ترك السلام.

[وانْظرت ١١٧٢٥، ٢٤٤٦، ١٤٢٣٩، ١٩٦٥.

رِهِ ﴿ وَانْظُرِ: ١٥٣٥٠ فِي سَلَامُ النَّبِي ﷺ].

## ٢ ـ باب: يسلم القليل على الكثير

١٤٣١٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْلِ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). 

□ وفي رواية للبخاري: (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [ + 1777]

١٤٣٢٠ ـ (ت مي) عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالٌ: (يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَىٰ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَىٰ الْقَائِم، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [ت٥٠٧٦/ مى٢٧٠٦]

## .... صنحتيج.

العَلَامَ اللهِ ﷺ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (حَقُّ عَلَىٰ مَنْ قَامَ عَلَىٰ مَجْلِس أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ. وَحَقُّ عَلَىٰ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِ أَنْ يُسَلِّمَ)، فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا أَسْرَعَ مَا نَسِي ). [ حم ١٥٦١٥]

• اسناده ضعف.

١٤٣١٩ وأخسرجه/ د(١٩٨٥) (١٩٩١٥)/ ت(٢٧٠٣) (٢٧٠٤)/ حسم (١٦٦٨) (١٣١٨) (\$75°1) (075°1).

١٤٣٠ ـ وأخرجه/ حم(٢٩٤٠) (٢٩٩٤١) (٢٣٩٤١).

١٤٣٢٢ \_ (حم) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الرَّاجِل، وَالرَّاجِلُ عَلَىٰ الْجَالِس، وَالْأَقَلُ عَلَىٰ الْأَكْثَر، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ). [حم ٢٦٦٦ ]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

١٤٣٢٣ \_ (حم) عَنْ مُوسَىٰ بْن عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَن الرَّجُلِ الَّذِي مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُنَاجِي جِبْرِيلَ ﷺ، فَزَعَمَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ تَجَنَّبَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَخَوُّفاً أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ إِذْ مَرَرْتَ بي الْبَارِحَة)، قَالَ: رَأَيْتُكَ تُنَاجِي رَجُلاً، فَخَشِيتُ أَنْ تَكْرَهَ أَنْ أَدْنُوَ مِنْكُمَا قَالَ: (وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَذَلِكَ جِبْريلُ ﷺ، وَلَوْ سَلَّمْتَ لَرَدَّ السَّلَامَ)، وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ غَيْرِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَان. [17719 -- ]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

١٤٣٢٤ - (حم) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَقَاعِدِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَجَزْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَيْ قَالَ: (هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ). [ حم ۲۳۲۷۷]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

١٤٣٢٥ ـ (ط) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ:

(يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْمَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْم وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ). [ | [ ط۸۸۷۱]

• إسناده منقطع.

## ٣ \_ باب: السلام على من عرفت وغيره

١٤٣٢٦ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الإِسْلَام خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ). [خ۱۲/ م۳۹]

١٤٣٢٧ - (حم) عَن الْأَسْوَدِ بْن يَزيدَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْنَا نَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللهِ، وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نَمْشِي، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ \_ وَهُوَ رَاكِعٌ \_ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَف، سَأَلَهُ بَعْضُ الْقَوْم: لِمَ قُلْتَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَىٰ الْمَعْرِفَةِ). [حم٣٦٦٤، ٣٨٤٨]

• حسن، وإسناده ضعيف.

١٤٣٢٨ - (حم) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوساً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعاً فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ

١٤٣٢٦ وأخرجه/ د(١٩٤٥)/ ن(٥٠١٥)/ جه(٣٢٥٣)/ حم(١٥٨١).

وَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَشَيْنَا وَصَنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرعُ، فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا، دَخَلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جَلَسْنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض: أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ؟ صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ، أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : (أَنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّىٰ تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَىٰ التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَم). [حم٠٧٨، ٢٨٧٠]

• إسناده حسن.

## ٤ \_ باب: السلام على الصبيان

١٤٣٢٩ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيْد: أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشِيُّ يَفْعَلُهُ. [خ٧٦٦/ م٢١٦]

- ولفظ أبى داود: أتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ غِلْمَانِ يَلْعَبُونَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.
- ولفظ ابن ماجه: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ، فَسَلَّمَ عَلَنْنَا.

• ١٤٣٣ - (د) عَنْ أَنَس قَالَ: انْتَهَىٰ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْ وَأَنَا غُلامٌ فِي الْغِلْمَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَأَرْسَلَنِي بِرسَالَةٍ، وَقَعَدَ

١٤٣٢٩ وأخرجه/ د(٢٠٢٥)/ ت(٢٦٩٦)/ جه(٣٧٠٠)/ مي(٢٦٣٦)/ حم(١٢٣٣٧) (37VYI)(FPAYI)

فِي ظِلِّ جِدَارِ ـ أَوْ قَالَ: إِلَىٰ جِدَارِ ـ حَتَّىٰ رَجَعْتُ إِلَيْهِ. [ [ د۲۰۲٥] • صحيح.

## ٥ \_ باب: المصافحة والمعانقة

١٤٣٣١ - (خ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنَس: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ - 77777]

١٤٣٣٧ ـ (خـ) وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ. [خ. الاستئذان، باب ٢٨]

١٤٣٣٣ ـ (د ت جه) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرقا).

[ د۲۷۲۷ ح.۳۷۲ ح.۳۷۲۱] • صحيح.

١٤٣٣٤ ـ (ت جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: (لا)، قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: (لا)، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: (نَعَمُ).

□ وعند ابن ماجه: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضاً؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ تَصَافَحُه ١). [ت۲۷۲۸ جه۲۷۲۸]

## • صحيح.

<sup>1888 -</sup> وأخرجه/ ت(٢٧٢٩).

١٤٣٣٣ ـ وأخرجه/ حم (١٨٥٤٧) (١٨٥٤٨) (١٨٦٩٩).

١٤٣٣٤ ـ وأخرجه/ حم(١٣٠٤٤).

١٤٣٣٥ - (د) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَن، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَن، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بالْمُصَافَحَةِ). [07170]

• صحيح، وقوله: «وهم أول» مدرج من قول أنس.

١٤٣٣٦ ـ (د) عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا الْتَقَىٰ الْمُسْلِمَان، فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ ﴿ اللَّهِ عَلْى المُسْلِمَان، فَقِصَافَح لَهُمَا). [01110]

• ضعف.

١٤٣٣٧ \_ (ت) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مِنْ تَمَام التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ). [ت۲۷۳۰]

• ضعيف.

١٤٣٣٨ \_ (ت) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ضَالَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَريضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ \_ أَوْ قَالَ: عَلَىٰ يَدِهِ \_ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ؟ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ). [ت٢٧٣]

• ضعىف.

١٤٣٣٩ - (د) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ قَالَ له رَجُل مِنْ عَنَزَةَ حَيْثُ سُيِّرَ مِنَ الشَّام: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِذاً أُحْبِرُكَ بِهِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سِرّاً قُلْتُ: إِنَّهُ

١٤٣٣٦ ـ وأخرجه/ حم(١٨٥٩٤).

١٤٣٣٩ ـ وأخرجه/ حم(٢١٤٤٣) (٢١٤٤٤) (٢١٤٧٦).

لَيْسَ بِسِرٍّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحنِي، وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْم، وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ لِي، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَالْتَزَمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجْوَدَ وَأَجْوَدَ. [07123]

• ضعف.

١٤٣٤٠ \_ (د) عَن الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ تَلَقَّىٰ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب فَالْتَزَمَهُ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. [077.0]

• ضعف.

١٤٣٤١ ـ (ت) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارثَةَ الْمَدِينَةَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ عُرْيَاناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ. وَاللهِ! مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنْقَهُ وَقَلَّلُهُ. [ت۲۷۳۲]

• ضعىف.

١٤٣٤٢ ـ (ت جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ، لَا يَنْزعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، حَتَّىٰ يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّماً رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِ لَهُ. [ت٢٤٩٠] جه٣٧١٦]

• ضعيف.

١٤٣٤٣ ـ (حم) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ؛ إِلَّا كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا، وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، حَتَّىٰ يَغْفِرَ لَهُمَا). [حم١٢٤٥] • صحيح لغيره.

١٤٣٤٤ - (ط) عَنْ مَالِك، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِم عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَاتُوا، وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ). [4017]

• مرسل، إسناده معضل.

# ٦ ـ باب: كيفية السلام على أهل الكتاب

١٤٣٤٥ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ(١) عَلَيْك، فَقُلْ: وَعَلَيْك). [خ١٦٤/ م١٢٥٧]

■ ولفظ الترمذي: (فَقُلْ عَلَيْك).

١٤٣٤٦ - (ق) عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَافِينَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ). [خ٨٥٦٦/ م٢١٦٣]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (وَعَلَيْك). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ:

١٤٣٤٥ وأخرجه/ د(٢٠٦٥)/ ت(١٦٠٣)/ مي (٢٦٣٥)/ ط(١٧٩٠)/ حم (١٧٩٠) (1973) (1770) (1790).

<sup>(</sup>١) (السام): الموت.

۱۶۳۶۱ و أخرجه / د(۵۲۰۷) ت (۳۳۰۱) جه (۳۲۹۷) حم (۱۱۹٤۸) (۱۲۱۱۰) (1711) (1717) (1707) (1707) (1717) (1717) (1717) (17972) (17171) (17771) (17704) (17718) (17719)(12.40) (12.12)

(أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: السَّامُ عَلَيْك). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَلَا نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ). [خ٢٩٢٦] ولفظ أبي داود: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: (قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ).

١٤٣٤٧ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَفِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْظٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَهْلاً يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ). [ + 37 - 7 ( 797 ) / 90 7 1 7 ]

□ وفى رواية للبخاري قَالَ: (مَهْلاً يَا عائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْق، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ). قَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: (أَوَ لَمْ تَسمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ [خ٠٣٠] فِيّ).

□ وله: (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ). [خ٢٩٢٧] □ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَهُ (١) يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ). وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَة [المجادلة: ٨].

□ وفي رواية له: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ

١٤٣٤٧ وأخرجه/ ت(٣٧٠١)/ جه(٣٦٩٨)/ مي(٢٧٩٤)/ حم(٢٤٠٩٠) (٢٤٠٩١) (70037) (10A37) (PT.07) (37P07).

<sup>(</sup>١) (مه): كلمة زجر عن الشيء، بمعنى: اكفف.

وَالذَّامُ (٢).

الله عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ. يَا أَبَا الْقاسِمِ! فَقَالَ: (وَعَلَيْكُمْ)، وَعُولِ اللهِ عَلَيْكَ. يَا أَبَا الْقاسِمِ! فَقَالَ: (وَعَلَيْكُمْ)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: (بلَىٰ، قَدْ سَمِعْتُ، فَقَالَتْ عَائِشِهُ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا). [٢١٦٦]

1٤٣٤٩ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُرَيْسِرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
(لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ. فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ
فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ).

■ وفي رواية عند أحمد بلفظ: (فَإِذَا لَقِيتُمُ المُشْرِكِينَ). [حم١٠٧٩٧] \*\*

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَىٰ الْيَهُودِ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي رَاكِبٌ غَداً إِلَىٰ الْيَهُودِ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ).

#### • صحيح.

النَّبِيِّ عَائِشَهُ: السَّامُ عَلَيْكُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ، وَلَعْنَهُ اللهِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَعْنَهُ اللهِ فَقَالَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَعْنَهُ اللهِ فَقَالَتْ عَائِشَهُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَعْنَهُ اللهِ

<sup>(</sup>٢) (الذام): من الذم بمعنى: العيب.

١٤٣٤٨ ـ وأخرجه/ حم(١٥١٠٦).

۱٤٣٤٩ و أخرجه / د(٥٢٠٥) ت (١٦٠٢) (٢٧٠٠) حـم (٧٦٥٧) (٧٩١٧) (١٢٥٨) (٢٢٠٨) (٢٢٠٨) (٢٢٠٨) (٢٢٩٨) (٢٢٩٨)

١٤٣٥٠ وأخرجه/ حم(١٧٢٩٥) (١٨٠٤٥٠).

وَغَضَبُهُ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! مَهْ!)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ قَالَ: (أَوَمَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ يَا عَائِشَةُ! لَمْ يَدْخُلْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: (أَوْمَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ يَا عَائِشَةُ! لَمْ يَدْخُلْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ

• حديث صحيح، وإسناده ضعيف.

الْحَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي الْحَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَصْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّا خَادُونَ إِلَىٰ يَهُودَ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّا خَادُونَ إِلَىٰ يَهُودَ، فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ). [حم٢٧٣٧، ٢٧٢٣٥، ٢٧٢٣٥]

#### • حديث صحيح.

# ٧ ـ باب: السلام علىٰ من يقضي حاجته

الله عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ بِيَدِهِ سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَدْ بَالَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ بِيدِهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَقَدْ بَالَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ بِيدِهِ اللهِ عَلَىٰ الْحَائِطِ. يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ.

• صحيح لغيره.

[انظر: ۲۵۷۷، ۳٤٥٨].

#### ٨ ـ باب: الاستئذان

[انظر: ١١٦٩٤ وما بعده، فصل الاستئذان من كتاب البيوت].

## ۹ ـ باب: رد السلام

[انظر: ٤١٥٠، ١٤٠٩١، ١٦٣٣١].

# ١٠ \_ باب: فضل من بدأ بالسلام

الله عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (إِنَّ اللهِ عَلَى: (إِنَّ اللهِ عَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام). [د۱۹۷٥/ ت۲٦٩٤]

□ ولفظ الترمذي: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ، أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ فَقَالَ: (أَوْلَاهُمَا بِاللهِ).

• صحيح.

# ١١ \_ باب: أي السلام أفضل

الَّنَّبِيِّ عَالَىٰ النَّبِيِّ عَالَىٰ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (عَشْرٌ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَوَالَ: (عِشْرُونَ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: (ثَلَاثُونَ). [د٥١٩٥/ ت٢٦٨٩/ مي٢٦٨٢]

• صحيح.

12٣٥٦ ـ (د) عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: ثُمَّ أَتَىٰ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ، فَقَالَ: (أَرْبَعُونَ \_ قَالَ: \_ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ).

• ضعيف الإسناد.

۱٤٣٥٤ ـ وأخرجه/ حم(٢٢١٦) (٢٢٢٥) (٢٢٢٧) (٢٢٢٧). ١٤٣٥هـ وأخرجه/ حم(١٩٩٤٨) (١٩٩٤٩).

١٤٣٥٧ ـ (ط) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو بْن عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ، فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ، قالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْبَرَكَةِ. [498/1]

#### • إسناده صحيح.

١٤٣٥٨ - (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ أَنْفاً، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرهَ ذَلكَ. [4891]

• إسناده منقطع.

[وانظر في كيفية السلام: ١١٠٠٥].

# ١٢ ـ باب: تكرار السلام

١٤٣٥٩ - (د ت) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: (إذا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ). [د۲۰۲۵/ ت۲۰۷۵]

• حسن صحيح.

١٤٣٦٠ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟

١٤٣٥٩ وأخرجه/ حم(٧١٤٢) (٧٨٥٢) (٩٦٦٤).

فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً. [04.0]

#### • صحيح.

١٤٣٦١ \_ (د) عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ [07.12]

#### • صحيح.

# ١٣ \_ باب: الإشارة بالسلام

١٤٣٦٢ \_ (ت) عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، وَلَا بِالنَّصَارَىٰ، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِع، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَىٰ الْإشارَةُ بِالْأَكُفِّ). [٣٦٩٥ [

• حسن، وقال الترمذي: إسناده ضعيف.

[وانظ: ٤٥٩٨، ٢٠٠٤].

# ١٤ \_ باب: السلام على النساء

١٤٣٦٣ \_ (د جه مي) عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. [۲۲۷۹ می/۳۷۰۱]

• صحيح.

١٤٣٦١ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٥٦) (٢٩٩٢). ١٤٣٦٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٧٥٦١).

اللهِ ﷺ مَرَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ النِّسَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ تُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ فَي الْمَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ. [ت٢٦٩٧]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ مَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَنْ جَرِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ.

• حديث حسن لغيره.

# ١٥ ـ باب: سلام الجماعة

الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.

□ قَالَ أَبُو دَاوُد: رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ.

• صحيح.

# ١٦ \_ باب: ما جاء في تبليغ السلام

اِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَىٰ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اثْتِهِ فَأَقْرِثُهُ السَّلَامَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَعَلَىٰ أَبِيكَ السَّلَامُ). [د٢٣١٥]

• حسن، وقال المنذري: في إسناده مجاهيل.

[وانظر: ١٦٣٣١].

۱٤٣٦٤ ـ وأخرجه/ حم(۲۷۵۸۹). ۱٤٣٦٧ ـ وأخرجه/ حم(۲۳۱۰۶).

# ١٧ \_ باب: يسلم إذا دخل بيته

اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ (يَا بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ (يَا بُنْيَّكَ).

• إسناده ضعيف.

الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. [ط٥١٧٩]

# ١٨ ـ باب: السلام قبل الكلام

السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَام). عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَام).

وقَالَ: (لَا تَدْعُوا أَحَداً إِلَىٰ الطَّعَامِ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ). [ت٢٦٩٩]

• ضعيف، وقال الترمذي: منكر.

# ١٩ ـ باب: السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم

المَّبِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ، وَفِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

• صحيح.

# ٢٠ \_ باب: ما جاء في القيام

١٤٣٧٢ ـ (ت) عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ

١٤٣٧٢ ـ وأخرجه/ حم(١٢٣٤٥) (١٢٣٧٠) (١٢٥٢٦) (١٢٥٢١).

رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

#### • صحيح.

الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَامِرٍ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كِلْبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ عَامِرٍ: اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ عَامِرٍ: اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَكُوبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

□ ولفظ الترمذي: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأُوهُ، فَقَالَ: اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار).

#### • صحيح.

الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَكِّناً عَلَىٰ عَصاً، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (لَا تَقُومُوا كَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَكِّناً عَلَىٰ عَصاً، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (لَا تَقُومُوا كَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْظُمُ بَعْضُهَا بَعْضاً). [۲۸۳۹ه]

□ وعند ابن ماجه: (لَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا)،

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ دَعَوْتَ اللهَ لَنَا، قَالَ: (اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا، وَارْضَ عَنَّا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ،
وَأُصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ). قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا، فَقَالَ: (أَولَيْسَ
وَأُصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ). قَالَ: فَكَأَنَّمَا أَحْبَبْنَا أَنْ يَزِيدَنَا، فَقَالَ: (أَولَيْسَ
قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الأَمْرَ).

#### • ضعيف.

۱۶۳۷۳ ـ وأخرجه/ حم(۱۶۸۳) (۱۶۸۶) (۱۲۹۱۸). ۱۶۳۷۳). ۱۶۳۷۶ ـ وأخرجه/ حم(۱۲۱۸) (۲۲۲۸۱) (۲۲۲۰۱).

١٤٣٧٥ \_ (د) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ذَا، وَنَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ نَكْسُهُ. [٤٧٢٧٤]

١٤٣٧٦ - (حم) عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكُر ﴿ اللهِ عَلَيْهِ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْمُنَافِق، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (لَا يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَحِ ) . [حم۲۷۰۲]

• إسناده ضعيف.

[وانظ: ١٤٩٠٩].

#### ٢١ ـ باب: تقبيل اليد

١٤٣٧٧ ـ (د جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ـ وَذَكَرَ قِصَّةً ـ قَالَ: فَدَنَوْنَا، \_ يَعْنِي: مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ \_ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ. [ د۲۲۳ م جه ۲۰۲۳]

• ضعف.

[انظر: ۲۰۲۱، ۲۲۸۸، ۲۰۱۹].

# ۲۲ \_ باب: ما جاء في «مرحباً»

١٤٣٧٨ ـ (ت) عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ: (مَرْحَباً بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر). [ت٥٣٧٢]

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٥٧٤٨].

١٤٣٧٥ وأخرجه/ حم(٢٠٤٥٠) (٢٠٤٨٦). ١٤٣٧٧ ـ وأخرجه/ حم(٤٧٥٠).



# ١ ـ باب: ما جاء في الشِعر

١٤٣٧٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ ابْنُ أَبِى الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ). [خ٢٥٦ (٣٨٤١)/ م٢٥٦٦]

□ وفي رواية لمسلم: (أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ..).

١٤٣٨٠ ـ (ق) عَنْ جُنْدُب بْن سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ كَانَ في بَعْض المَشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيَتْ إصْبَعُهُ، فَقَالَ: (هَلْ أَنْتِ إِلَّا إصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ). [ | '۲۸۰۲ | |

□ وفي رواية للبخاري: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ، فَدَمِيَتْ إصْبَعُهُ، فَقَالَ: . . . [٦١٤٦خ]

□ وفى رواية لمسلم: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَار (١) فَنُكِبَتْ (٢) إصْبَعُهُ..

١٤٣٧٩ وأخرجه/ ت(٢٨٤٩)/ جه(٣٧٥٧)/ حم(٧٣٥٧) (٩٠٨٣) (٩١١٠) (1.77.) (1..٧٤) (99.0)

١٤٣٨٠ وأخرجه/ ت(٣٣٤٥)/ حم(١٨٧٩٧) (١٨٨٠٧).

<sup>(</sup>١) (في غار): الغار هنا: الجيش والجمع، لا الغار الذي هو الكهف، وبهلذا توافق هلذه الرواية الروايات الأخرى.

<sup>(</sup>٢) (فنكبت): النكبة: المصيبة، والمراد هنا: أنه نالتها الحجارة.

١٤٣٨١ ـ (ق) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلِ قَيْحاً يَرِيهِ (١) خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً)..

■ لم يذكر أبو داود: «يريه». [خ٥٥١٦/ م٢٢٥٧]

١٤٣٨٢ \_ (خ) عَن ابن عمرَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: (لأَن يَمتليَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً، خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يمتلئَ شِعراً). [٦١٥٤ خ]

١٤٣٨٣ \_ (خ) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً). [خ٥٤١٢]

١٤٣٨٤ \_ (م) عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . قَالَ: (لأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً). [44077]

١٤٣٨٥ \_ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ (١)، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُل قَيْحاً، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً). [۹۶۵۲۲]

۱٤٣٨١ ـ وأخرجه/ د(٥٠٠٩)/ ت(٢٨٥٠)/ جه(٣٧٥٩)/ حم(٤٧٨٧) (٨٣٧٥) (٨٦٥٨)  $(\Gamma \Lambda \cdot P) (VPI \cdot I) (\cdot \Upsilon \Upsilon \cdot I).$ 

<sup>(</sup>١) (يريه): من الوري، وهو داء يفسد الجوف. ومعناه: قيحاً يأكل جوفه

١٤٣٨٢ ـ وأخرجه/ مي(٢٧٠٥)/ حم(٤٩٧٥) (٤٩٧٥).

١٤٣٨٣ ـ وأخرجه/ د(٥٠١٠)/ جه(٥٧٥٥)/ مي(٢٧٠٤)/ حمر(١٥٧٨٦) (٢١١٥٤

١٤٣٨٤ \_ وأخرجه/ ت(٢٨٥٢)/ جه(٣٧٦٠)/ حم(١٥٠١) (١٥٠٧) (١٥٠٥). ١٤٣٨ وأخرجه/ حم(١١٠٥٧) (١٢٣٦٨).

<sup>(</sup>١) (بالعرج): هي قرية جامعة علىٰ نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئاً)؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (هِيهِ(۱)) فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ) حَتَّىٰ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ. [م٥٥٢]

□ وفي رواية قال: (إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ). وفي أخرى: (فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ). يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ).

■ ولفظ ابن ماجه: مائة قافية.

\* \* \*

النَّبِيُّ ﷺ يَتَمَثَّلُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ(١)). [ت ٢٨٤٨]

• صحيح.

النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَدَّقَ النَّبِيُّ عَلِيُّ أُمَيَّةَ بْنَ السُّعْرِ، فَقَالَ:

رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَىٰ وَلَيْثٌ مُرْصَدُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (صَدَق). قَالَ:

١٨٣٨٦ ـ وأخرجه/ جه(٣٧٥٨)/ حم(١٩٤٥٧) (١٦٤٩١) (٢٦٩٩١) (٢٧٩٩١).

<sup>(</sup>١) (هيه): هي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود.

١٤٣٨٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٥٠٧١) (٢٣٨٢) (٢٢٨٥٢).

<sup>(</sup>١) (ويأتيك): هذا من شعر طرفة بن العبد، وأول البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً.

١٤٣٨٨ ـ وأخرجه/ حم(٢٣١٤).

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِر لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (صَدَقَ). فَقَالَ قَائلٌ:

تَأْبَىٰ فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: (صَدَقَ). [ ٢٧٤٥ [ مے

• صحيح.

١٤٣٨٩ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَىٰ رَجُلاً، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَىٰ مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّىٰ (١) أُمَّهُ).

• صحيح.

١٤٣٩٠ ـ (حم) عَنْ كَعْبِ بْن مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ: إِنَّ اللهَ وَجَلَكَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْل). [حم۲۷۱۷۲، ۵۸۷۵۱، ۲۸۷۵۱، ۱۹۷۵۲]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٤٣٩١ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (امْرُقُ الْقَيْس صَاحِبُ لِوَاءِ الشُّعَرَاءِ إِلَىٰ النَّارِ). [حم٧١٢٧]

• إسناده ضعيف جداً.

١٤٣٩٢ ـ (حم) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤٣٨٩ ـ (١) (وزنَّنْ): أي: نسبها إلى الزنيل.

(مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللُّنْلَةَ). [حم١٧١٣٤]

• إسناده ضعيف جداً.

١٤٣٩٣ ـ (حم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا اسْتَرَاثَ الْخَبَرَ، تَمَثَّلَ فِيهِ بِبَيْتِ طَرَفَةَ: (وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ). [ -- 72 . 37 . 37 . 07]

• حديث حسن لغيره.

١٤٣٩٤ \_ (حم) عَنْ نَوْفَل بْنِ أَبِي عَقْرَبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ الشِّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إلَيْهِ. [حم، ۲۰۰۲، ۲۰۱۵، ۲۰۰۲]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

[وانظر في إنشاده ﷺ الشعر عند بناء المسجد: ١٤٦٨٨.

وانظر ما قاله ﷺ بشأن حسان ﷺ: ١٦٢٧٦ \_ ١٦٢٨٠].

#### ٢ \_ باب: من لا يقول الرفث

١٤٣٩٥ - (خ) عَنِ الْهَيْثَم بْنِ أَبِي سِنَاذٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيُطْهُنه، وَهُوَ يَقْصُصُ في قِصَصِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (إنَّ أَخاً لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ). يَعْنِي بِذَلِكَ: عَبْذَ اللهِ بْنَ رَوَاحَة:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَىٰ بَعْدَ الْعَمِىٰ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

١٤٣٩٥ وأخرجه/ حم(١٥٧٣٧).

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ [1100 = ]

# ٣ \_ باب: إِن من البيان سحراً

١٤٣٩٦ \_ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عِنْهُ اللهِ عَمْرَ اللهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَ المَشْرِقِ فَخَطَبًا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَان لَسِحْراً، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ). [خ٧٦٧٥ (٥١٤٦)]

■ ولفظ أحمد في «المسند»: قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَا فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا، وَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْس خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ، فَعَجبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَيْدُ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً). [حم٧٨٢٥]

١٤٣٩٧ - (د ت جه) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَّام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْماً). أَ [د٥٠١١/ ت ٢٨٤٥/ جه٣٥٥٦]

□ ولفظ الترمذي وابن ماجه: (إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً).

١٤٣٩٨ ـ (د) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِي يَقُولُ:

١٤٣٩٦ وأخرجه/ د(٥٠٠٧)/ ت(٢٠٢٨)/ ط(١٨٥٠)/ حرم (٢٠٥١) (٢٣٢٥) (0791)

١٤٣٩٧ ـ وأخرجه/ حم(٢٤٢٤) (٢٤٧٣) (٢٧٦١) (٨١٤) (٢٨٥٩) (٣٠٢٥) (٣٠٦٨).

(إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً(١)، وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْماً، وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً (٢)). [0.17]

• ضعف.

١٤٣٩٩ ـ (ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٍ: (إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً). [ت٤٤٨٢]

• حسن صحيح.

١٤٤٠٠ - (حم) عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ أَبِي مَعْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: (اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ؛ فَلْيُؤْذِنُونِي). قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ، فَأْتَيْنَاهُ، فَجَاءَ يَمْشِي مَعَنَا، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَيْنَا، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مُقْتَصَرٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ، وَنَحْواً مِنْ هَذَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ، فَتَلَاوَمْنَا، وَلَامَ بَعْضُنَا بَعْضًا ، فَقُلْنَا: خَصَّنَا الله بِهِ أَنْ أَتَانَا أَوَّلَ النَّاس، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ، فَكَلَّمْنَاهُ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَنَا، حَتَّىٰ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، أَوْ قَريباً مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مَا شَاءَ اللهُ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا شَاء جَعَلَ خَلْفَهُ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحْراً). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَأَمَرَنَا، وَكَلَّمَنَا وَ عَلَّمَنَا . [-- | 1007]

• بعضه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.

١٤٣٩٨ ـ (١) (من العلم جهلاً): أي: عندما يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم، فيقع في الجهل.

<sup>(</sup>٢) امن القول عيالاً): هو عرض كلامك على من ليس من شأنه ولا يريده.

الْبَيَانِ مَسْعُودٍ هَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الْبَيَانِ مَسْعُودٍ هَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الْبَيْنِ مَسْعُودٍ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّ

• إسناده ضعيف.

[وانظر: ٥٣٧٥].

# ٤ ـ باب: رفقاً بالقوارير

النَّبِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَلِيْهِ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ مَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ! رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقُوارِيرِ).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ، قوله (سَوْقَكَ بِالقَوارِيرِ). [خ٦١٤٩/ م٣٣٣]

□ وفي رواية لهما: كانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حادٍ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ).

قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

□ ولهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ. . [خ٦١٦١]

### ٥ \_ باب: النهى عن سب الدهر

١٤٤٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۱۶۶۶۱ و أخرجه مي (۲۷۲۳) حم (۱۲۰۹۱) (۱۲۰۹۰) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۲۷۲۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۲) (۱۳۱۲) (۱۲۷۳۱) (۱۲۲۳۱) (۱۲۲۳۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲) (۱۲۷۲۲)

۳۰۶۱ و أخرجه / د(۲۷۲ه) / ط(۲۶۸۱) / حم (۵۶۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۸) (۲۲۲۸) (۲۲۷۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸) (۲۲۲۸)

(قَالَ اللهُ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ أُقَلِّتُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ). [ + ۲۲ | + ۲۲۲ |

□ وفي رواية لمسلم: (قَالَ اللهُ رَجَالُ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ. يَقُولُ: · يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَيَضْتُهُمَا).

□ وفى رواية له: قَالَ ﷺ: (لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْر! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

وفى رواية: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

وفي رواية لأحمد: (..أنَا الدَّهْرُ، الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي، أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا، وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ). [1.2474-2]

١٤٤٠٤ ـ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعالَىٰ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي، وَيَشْتُمُنِي عَبْدِي وَهُوَ لَا يَدْرِي، يَقُولُ: وَا دَهْرَاهُ! وَا دَهْرَاهُ! وَأَنَا الدَّهْرُ). [حم۸۸۹۷، ۸۷۵۰۸]

• اسناده حسن.

٥٠٤٠ - (حم) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ). [-470077, 70777]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ٦ \_ باب: كراهة تسمية العنب كرماً

١٤٤٠٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤٤٠٦ وأخرجه/ د(٤٩٧٤)/ مي(٢٧٠٠)/ حم(٧٥١٧) (٨١٥٧) (٢٨٢٧) (٩٠٩٧) (\PIA) (\VPP) (\VT\T) (P\3\1) (\T\T\T) (\T\T\T)

(وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ، إِنَّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ المُؤْمِنِ). [خ٦١٨٣ (٦١٨٢)/ م٢٢٤]

□ زاد مسلم: (لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

وفي رواية للبخاري: قَالَ: (لَا تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكَرْمَ، وَلَا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ).

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ؛ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ).

■ وعند أبي داود: (وَلَكِنْ قُولُوا: حَدَائِقَ الْأَعْنَابِ).

النَّبِيَ النَّبِي النَّابِي النَّبِي النَّذِي النَّلِي النَّابِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي اللَّلِي اللَّلِيلِي اللَّلِي اللَّلِيلِي اللَّلِيلِي الللِّلِيلِي الللِّلْمِ الللْلِيلِي الللِّلِيلِي اللَّلِيلِي الللْمِلْمِ الللِيلِي الللِيلِي الللِيلِي اللَّلِيلِي الللْمِلْمِ الللِيلِي الللَّلِيلِي الللْمِلْمِ الللِيلِي الللِيلِي الللِيلِي الللِيلِيلِي اللللَّلِيلِي الللِيلِيلِي الللْمِلْمِ الللِيلِيلِيلِي اللللْمِ اللللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللَّلِيلِي الللْمِلْمِ اللللْمِلْمِ الللْمِلْمِيلِي الللْمِلْمِ الللِمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِيلِي الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِيلِمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللْمِلْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللَّلِمِ الللْمِلْمِ اللْمُلْمِلْمِ اللْمُلْمِيلِي اللْمُلْمِلْمِ

## ٧ ـ باب: لا يقل خبثت نفسى

الله المَّدِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الله قالَ: (لَا يَقُولَنَّ الْحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي (١١). [خ٩١٧٩/ م٢٢٥٠]

١٤٤٠٧ ـ وأخرجه/ مي (٢١١٤).

<sup>(</sup>١) (الحبلة): هي شجرة العنب.

١٤٤٠٨ وأخرجه/ د(٤٩٧٩)/ حم(٤٢٤٤) (٥٧٣٨) (٨٤٧٥) (٩٣٩٥) (٢٠٦٢٦).

<sup>(</sup>۱) (خبثت نفسي. . . لقست نفسي): قال أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره معنى الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسنها، وهجران خبيثها. قالوا: ومعنى لقست: غثت. وقال ابن الأعرابي: معناه: ضاقت.

١٤٤٠٩ وأخرجه/ د(٤٩٧٨).

# ٨ ـ باب: تحريم اللعب بالنرد

المَّنْ لَعِبَ النَّرِيةِ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ النَّرْدَشِيرِ (۱۱)، فَكَأْنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ). [۲۲٦٠]

\* \* \*

الْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولَهُ). [د۹۳۸/ جه۲۷۲۲]

• حسن.

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ: اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ زَجْراً، فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ (إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَوْسُومَتَانِ: اللَّتَانِ تُزْجَرَانِ زَجْراً، فَإِنَّهُمَا مَيْسِرُ (إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَم).

• إسناده ضعيف.

المَعْتُ أَبِي يَقُولُ: صَمْ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، مَثَلُ الَّذِي يَتُومُ فَيُصَلِّي). [حم٢٣١٣٨]

• إسناده ضعيف.

النَّبِيِّ ﷺ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا شُكَّاناً فِيهَا، وَعِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: لَئِنْ لَمْ

<sup>1881-</sup> وأخرجه/ د(۹۳۹)/ جه(۳۷۲۳)/ حم(۲۲۹۷) (۲۳۰۲۵) (۲۳۰۲۵).

<sup>(</sup>١) (النردشير): هو النرد.

۱۱<u>۱۱۱ و أخرجه</u> / ط(۲۸۷۱)/ حرم (۱۹۰۱) (۱۲۰۹۱) (۱۲۰۹۱) (۱۹۰۹۱) (۱۹۰۹۱) (۱۹۰۹۱) (۱۹۰۹۱) (۱۹۰۹۱) (۱۹۰۹۱)

تُخْرِجُوهَا، لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. [ط١٧٨٦]

• رحاله ثقات.

١٤٤١٥ ـ (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا. [ط۷۸۷۱]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١١١٩٢].

#### ٩ \_ باب: الغناء والمعازف واللهو

١٤٤١٦ - (خـ) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرِ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ٥٩٥٥معلى] ■ ولفظ أبى داود: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ \_ وَذَكَرَ كَلَاماً، قَالَ \_ يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ). [6.443]

١٤٤١٧ ـ (خــ) وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورِ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بشَيْءٍ . [خ. المظالم، باب ٣٢]

١٤٤١٨ ـ (جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَرَّ ببَعْض الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارِ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَار

فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْكِيَّةٍ: (يَعْلَمُ اللهُ إِنِّي لَأُحِبُّكُنَّ). [11990=]

• صحيح.

١٤٤١٩ - (جه) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشِّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلَّا مِنْ دُفِّي بِكَفِّي، فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَاءِ، فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (لَا آذَنُ لَك، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا نُعْمَةَ عَيْنِ. كَذَبْتَ أَيْ عَدُوَّ اللهِ، لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّباً حَلَالًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ، مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ عَلَىٰ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ. قُمْ عَنِّي، وَتُبْ إِلَىٰ اللهِ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ، ضَرَبْتُكَ ضَرْباً وَجِيعاً، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ).

فَقَامَ عَمْرٌو، وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْيِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

فَلَمَّا وَلَّىٰ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَؤُلَاءِ الْعُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرٍ تَوْبَةٍ، حَشَرَهُ اللهُ عَلِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّتاً عُرْيَاناً، لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرعَ). [ ٢٦١٣ ٤ ]

موضوع.

١٤٤٢٠ ـ (د) عَنْ نَافِع قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَاراً، قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ، وَنَأَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ! هَلْ

١٤٤٢٠ وأخرجه/ حم(٤٥٣٥) (٤٩٦٥).

تَسْمَعُ شَيْئاً؟ قالَ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

- □ وفي رواية قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاع يَزْمُو . .
- □ وفي رواية: قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْن عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرِ..
- صحيح، وقال أبو داود: منكر. [63793\_7793]

١٤٤٢١ ـ (د) عَنْ شَيْخ شَهِدَ أَبَا وَائِلِ فِي وَلِيمَةٍ، فَجَعَلُوا: يَلْعَبُونَ، يَتَلَعَّبُونَ، يُغَنُّونَ، فَحَلَّ أَبُو وَائِل حَبْوَتَهُ وَقَالَ: سَمِعْتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: (الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ). [٤٩٢٧]

١٤٤٢٢ ـ (جه) عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْن عُمَر، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّىٰ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [جه١٩٠١]

• صحيح. وقال: في «الزوائد»: ليث ضعفه الجمهور.

١٤٤٢٣ - (حم) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ! أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ)؟ قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللهِ! فَقَالَ: (هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقاً فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ مَنْخِرَيْهَا). [حم ١٥٧٢]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

١٤٤٢٤ ـ (حم) عَنْ جَعْفَرِ قَالَ: أَتَيْتُ فَرْقَداً يَوْماً فَوَجَدْتُهُ خَالِياً، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أُمِّ فَرْقَدٍ لَأَسْأَلَنَّكَ الْيَوْمَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ فِي الْخَسْفِ وَالْقَذْفِ، أَشَيْءٌ تَقُولُهُ أَنْتَ، أَوْ تَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا، بَلْ آثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: وَمَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَحَدَّثَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَبيتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَكُل وَشُرْبِ وَلَهْوِ وَلَعِبِ، ثُمَّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، فَيُبْعَثُ عَلَىٰ أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ، فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، بِاسْتِحْلَالِهِمُ الخُمُورَ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوفِ وَاتَّخَاذِهِمُ القَيْنَات). [ -- ( 7777 ]

• أسانيده ضعيفة.

١٤٤٢٥ - (حم) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن غَنْم، وأَبِي أُمَامَةَ، وابْن عَبَّاس، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَر وَبَطَر، وَلَعِب وَلَهُو، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، بِاسْتِحْلَالِهِمُ المَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الحَرِيرَ). [ -- ۲۲۷۹ ]

• أسانيده ضعيفة.

[انظر: في الغناء: ٥٥٠٣، ٩٢٥٥، ٩٢٥٦.

وانظر اللعب بالبهائم: ١٠٦٢٧ \_ ١٠٦٣١.

وانظر في لعب الصغار: ١٣٧٧، ١٣٧٧١.

وانظر اللعب في المسجد: ٥٥٠٥، ٥٥٠٥.

انظر: ۲۱۱۲، ۱۲۲۸، ۱۹۰۸، ۲۰۹۰، ۱۰۹۰۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۲۱].

# ١٠ \_ باب: ما جاء في الألفاظ

١٤٤٢٦ (حم) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُل مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ يَقُولُ: يَا حَرَامُ! فَقَالَ: (يَا حَلَالُ). [حم٥٦٥٦]

• اسناده ضعيف.

[انظر: ۲۰۲۳، ۱۲۲۳، ۱۲۱۷۰، ۱۶۶۰، ۱۶۶۰].

# ١١ ـ باب: ما جاء في السجع

[انظر: ۹۹۰، ۱۳۲۰۱، ۱۳۲۰۳].

# ١٢ \_ باب: التشدق في الكلام

١٤٤٢٧ ـ (د ت) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَخَلَّلُ الْنَقَرَةُ) .

□ ولفظ أبى داود: (تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا). [د٥٠٠٥/ ت٢٨٥٣]

• صحيح.

١٤٤٢٨ - (د) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَوْ، تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَام لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً). [01173]

• ضعف.

١٤٤٢٩ - (ت) عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (الْحَبَاءُ

١٤٤٢٧ ـ وأخرجه/ حم(١٥٤٣) (١٧٥٨).

١٤٤٧٩ ـ وأخرجه/ حيم(٢٢٣١٢).

وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ). [ت٢٠٢٧]

• صحيح.

الله عن مُجَمِّع قَالَ: كَانَ لِعُمَر بْنِ سَعْدِ إِلَىٰ أَبِيهِ حَاجَةٌ، فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ كَلَاماً مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ، يُوصِلُونَ، لَمْ عَاجَةٌ، فَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ كَلَاماً مِمَّا يُحَدِّثُ النَّاسُ، يُوصِلُونَ، لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهُ. فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ يَا بُنَيَّ! قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلَامِكَ؟ قَالَ: يَكُنْ يَسْمَعُهُ. فَلَمَّا فَرَغْ، قَالَ يَا بُنَيَّ! قَدْ فَرَغْتَ مِنْ كَلَامِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا كُنْتَ مِنْ حَاجَتِكَ أَبْعَدَ، وَلَا كُنْتُ فِيكَ أَزْهَدَ مِنِي، مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: (سَيَكُونُ قَوْمٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: (سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الْأَرْضِ). [حم١٥١٧، ١٥٩٧]

الآلا اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (هُمُ الشَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ، أَلَا أُنبِّئُكُمْ أُنبِّئُكُمْ إِشِرَارِكُمْ؟ أَخَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً).

• حسن لغيره.

• حسن لغيره.

الَّذِينَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ. اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ.

• إسناده ضعيف.

# ١٣ ـ باب: التفاخر بالأحساب

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (إِنَّ اللهَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ (١) الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ (إِنَّ اللهَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ (١)

۱٤٤٣٣ ـ وأخرجه/ حم(٢٣٧٨) (٢٩٧٨) (١٠٧٨١).

<sup>(</sup>١) (عبية): الكبر والنخوة.

تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ (٢) أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَهُ مِنْ تُرَاب، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَام، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْم جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجعْلِّانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ). [د۲۱۱٥/ ت٥٥٩، ٢٩٥٥]

□ وعند الترمذى: (لَيَنْتَهيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ. إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ؛ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَاب).

• حسن الإسناد.

١٤٤٣٤ \_ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ). [حم٢٧٣]

• إسناده صحيح.

١٤٤٣٥ \_ (حم) عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَن انْتَسَبَ إِلَىٰ تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزّاً وَكَرَماً، فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي النَّارِ). [ - - [ ١٧٢١ ]

• إسناده ضعيف.

١٤٤٣٦ ـ (حم) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابِ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ، طَفُّ

<sup>(</sup>٢) (مؤمن تقى وفاجر شقى): أي: إن الناس أحد رجلين، إما تقى، وإما فاجر.

الصَّاع لَمْ تَمْلَؤُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلِ صَالِح، حَسْبُ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ فَاحِشاً بَذِيّاً بَخِيلاً جَبَاناً). [-471717171317]

• إسناده حسن.

١٤٤٣٧ \_ (حم) (ع) عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَىٰ عَهْدِ مُوسَىٰ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّىٰ عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَام، قَالَ: فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتَسِبَيْنِ: أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِى، أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلَىٰ تِسْعَةٍ فِي النَّارِ، فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَىٰ اثْنَيْن فِي الْجَنَّةِ، فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ). [حم۱۱۷۸]

• رجاله ثقات.

١٤٤٣٨ - (حم) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ. مثل حديث أُبَيِّ بْن [حم٩٨٠٢٢]

• رجاله ثقات، وهو منقطع.

١٤٤٣٩ - (حم) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ رَجُلاً اعْتَزَىٰ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعَضَّهُ وَلَمْ يُكَنِّهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقَوْم: إِنِّي قَدْ أَرَىٰ الَّذِي فِي أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا: (إِذَا سَمِعْتُمْ مَنْ يَعْتَزِي بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوا). [77717 \_ 77777 , 17777]

• حديث حسن.

• ١٤٤٤ ـ (حم) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْر، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، فَذَكَرُوا الْجُدُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ، جَدُّ بَنِي عَامِر جَمَلٌ أَحْمَرُ، أَوْ آدَمُ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي رَوْضَةٍ - وَغَطَفَانُ أَكَمَةٌ خَشَّاءُ(١) تَنْفِي النَّاسَ عَنْهَا). قَالَ: فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس: فَأَيْنَ جَدُّ بَنِي تَمِيم؟ قَالَ: (لَوْ سَكَتَ). [ - , 0 7 9 7 7 ]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

# ١٤ ـ باب: في الرسائل والمكاتبات

ا ١٤٤٤١ ـ (د) عَن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ: أَنَّه كَانَ عَامِلَ النَّبِيِّ عَيْكُمْ عَلَىٰ الْبَحْرَيْن، فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

🗖 وفي رواية: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ بِاسْمِهِ. [د١٣٥، ١٣٥٥]

• ضعف.

١٤٤٤٢ ـ (ت جه) عَنْ جَابِرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَاباً؛ فَلْيُتَرِّبْهُ، فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ).

□ ولفظ ابن ماجه: (تَرِّبُوا صُحُفَكُمْ، أَنْجَحُ لَهَا، إِنَّ التُّرَابَ مُبَارَكُ).

• ضعيف، وقال الترمذي: منكر.

١٤٤٤٠ ـ (١) (الخشاء): هي الأرض الخشنة الغليظة. ١٤٤١ ـ وأخرجه/ حم(١٨٩٨٦).

١٤٤٤٣ ـ (ت) عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ضَعْ الْقَلَمَ عَلَىٰ أُذُنِكَ، فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي). [ت۲۷۱٤]

• موضوع.

[انظر من نظر في كتاب غيره: ٨٨٣٤].

١٥ \_ باب: من قال: جعلني الله فداك

١٤٤٤٤ ـ (د) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرٍّ)! فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَأَنَا فِدَاؤُكَ. [27770]

• حسن صحيح.

١٦ ـ باب: من قال: أنعم الله بك عيناً

١٤٤٤٥ ـ (د) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْناً، وَأَنْعِمْ صَبَاحاً، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْناً، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: أَنْعَمَ اللهُ عَيْنَكَ. [د۲۲۷ه]

• ضعيف الإسناد.

١٧ \_ باب: قول: كيف أصبحت، وكيف أنت

١٤٤٤٦ - (جه) عَنْ جَابِر قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (بِخَيْرٍ، مِنْ رَجُل لَمْ يُصْبِحْ صَائِماً، وَلَمْ يَعُدْ سَقِيماً). [٣٧١٠٩=]

• ضعيف.

١٤٤٤٧ \_ (جه) عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: (كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ)؟ قَالُوا: بِخَيْرٍ، نَحْمَدُ اللهَ، فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ بِأَبِينَا وَأُمِّنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَصْبَحْتُ بِخَيْرِ، أَحْمَدُ اللهَ). [471147]

• ضعف.

١٤٤٨ - (حم) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْقَىٰ رَجُلاً فَيَقُولُ: (يَا فُلَانُ! كَيْفَ أَنْتَ)؟ فَيَقُولُ: بِخَيْر، أَحْمَدُ اللهَ، فَيَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: (جَعَلَكَ اللهُ بِخَيْرِ)، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: (كَيْفَ أَنْتَ يَا فُلَانُ)؟ فَقَالَ: بِخَيْرِ إِنْ شَكَرْتُ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ كُنْتَ تَسْأَلُنِي فَتَقُولُ: (جَعَلَكَ اللهُ بِخَيْر)، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ سَكَتَّ عَنِّي، فَقَالَ لَهُ: (إِنِّي كُنْتُ أَسْأَلُكَ فَتَقُولُ: بِخَيْر، أَحْمَدُ الله، فَأَقُولُ: جَعَلَكَ اللهُ بِخَيْرِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ قُلْتَ: إِنْ شَكَرْتُ، فَشَكَكْتَ، فَسَكَتُّ عَنْك). [ حم ١٣٥٣٧]

• إسناده ضعيف.

١٤٤٤٩ ـ (حم) عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ منْكَ . [4797]

• إسناده صحيح.

#### ١٨ ـ باب: قول الرجل: زعموا

• ١٤٤٥ ـ (د) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ، أَوْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ، أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي "زَعَمُوا"، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (بِشْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُل: زَعَمُوا).

قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا: حُذَيْفَةُ. [٤٩٧٢]

• صحيح.

## ١٩ ـ باب: ما جاء بشأن السيد

الله عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا تَقُولُوا لِللهِ عَلَيْمَ: (لَا تَقُولُوا لِللهَ عَلَيْهُ: (لَا تَقُولُوا لِللهُ عَلَيْهُ، وَبَكُمْ عَلَيْهُ). [د٩٩٧] لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً؛ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَلَيْهُ). [د٩٩٧]

[انظر: ١٤٢٦٦، ١٤٩٠٩].

## ٢٠ ـ باب: قول: ما شاء الله وشاء فلان

• في «الزوائد»: رجاله ثقات على شرط البخاري.

١٤٤٥٠ وأخرجه/ حم(١٧٠٧٥) (٣٣٤٠٣).

١٤٤٥١ ـ وأخرجه/ حم(٢٢٩٣٩).

١٤٤٥٣ \_ (د) عَنْ حُلْيَفَة، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شاء فُلَانٌ). [٤٩٨٠3]

■ وفي رواية لأحمد: مثل رواية الطُّفَيْل.. قبله. [حم٢٣٣٩]

• صحيح.

١٤٤٥٤ \_ (حم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلاً؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ). [-APA1, 37P1, 1707, V377]

• صحيح لغيره.

١٤٤٥٥ \_ (حم) عَنْ طُفَيْل بْن سَخْبَرَةَ \_ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا \_ أَنَّهُ رَأَىٰ فِيمَا يَرَىٰ النَّائِمُ كَأَنَّهُ مَرَّ برَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْراً ابْنُ اللهِ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: وَأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.

ثُمَّ مَرَّ برَهْطٍ مِنَ النَّصَارَىٰ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ النَّصَارَىٰ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَإِنَّكُمْ أَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ

فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ عَيْقٌ فَأَخْبَرَهُ، ١٤٤٥٣ وأخرجه/ حم (٢٣٣٤) (٢٣٣٤٧) (٢٣٣٨١).

فَقَالَ: (هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَداً)؟ قَالَ عَفَّانُ: قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا خَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ طُفَيْلاً رَأَىٰ رُؤْيَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا \_ قَالَ: \_ لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ). [حم٤٢٠٦]

• حدیث صحیح.

[وانظر: ۷۷۷۰، ۸۹۸۹، ۹۰۲۷، ۹۰۲۸].

## ٢١ \_ باب: لا يقل: تعس الشيطان

١٤٤٥٦ ـ (د) عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ رَجُلِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ، فَقُلْتُ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، تَعَاظَمَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوَّتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْم اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ). [67173]

• صحيح.

١٤٤٥٧ \_ (حم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِى (١) شَيَاطِينَهُ، كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ). [حم٠٤٩٨]

• إسناده ضعيف.

١٤٤٥٦ وأخرجه/ حم(٢٠٥٩١) (٢٠٥٩٢) (٢٠٦٩٠). ١٤٤٥٧ ـ (١) (ينضى): يُضعف.

#### ٢٢ \_ باب: الانتساب إلى الدين

١٤٤٥٨ ـ (د) عَنْ عَائِشَةَ رَبُّهُمْ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْسِبُ أَحَداً إِلَّا إِلَىٰ الدِّينِ. [٤٩٨٧٤]

• ضعف.

[وانظر: ١٤٤٣٣].

#### ٢٣ \_ باب: اللعب بالبنات

١٤٤٥٩ \_ (د) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا(١) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ)؟ قَالَتْ: بَنَاتِي.

وَرَأَىٰ بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاع، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي أَرَىٰ وَسْطَهُنَّ)؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: (وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ)؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: (فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ)؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. [٤٩٣٢]

#### • صحيح.

١٤٤٦٠ ـ (حم) عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرَأَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَساً مِنْ رِقَاعِ فِي يَدِ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: أَلَا تَرَىٰ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

١٤٤٥٩ ـ (١) (السهوة): شبيهة بالرف، والطاق: يوضع فيه الشيء.

(إِنَّمَا يَعْمَلُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ). [حم٠٨٨]

• إسناده ضعيف، وهذا الخبر يخالف ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة.

[وانظر: ۱۳۷۷۰، ۱۶۷۶۲].

#### ٢٤ ـ باب: الأرجوحة

[انظر: ١٤٧٤٢].

## ٢٥ \_ باب: اللعب بالحمام

١٤٤٦١ ـ (د جه) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً). [د ٤٩٤٠] جه ١٦٥٥]

• حسن صحيح.

١٤٤٦٢ \_ (جه) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ إِلَىٰ إِنْسَانِ يَتْبَعُ طَائِراً، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً). [جه۲۷۲٤]

• حسن.

١٤٤٦٣ ـ (جه) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً وَرَاءَ حَمَامَةٍ، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً). [جه٦٦٦٣]

• حسن مما قبله.

١٤٤٦٤ ـ (جه) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَاماً، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَاناً). [جه٧٦٧٦]

• حسن.

١٤٤٦١ وأخرجه/ حم(٨٥٤٣).

## ٢٦ ـ باب: النهى عن سب الريح

١٤٤٦٥ \_ (ت) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بهِ). [ت٢٥٢]

[انظر: ١٤٢٥٥].

٢٧ ـ باب: ما جاء في قول: طال عمرك

[انظر: ١٥٦٠٧].

<sup>1887</sup> وأخرجه/ حم(٢١١٣٨) (٢١١٣٩).

## فهرس انجزءالحئادي عشر

| الصفحة | الموضوع  |
|--------|----------|
|        | والمالية |

## المقصد السابع الإمامة وشؤون الحكم

## الكتاب الثالث: الجنايات والديات

|     | الفصل الأول: الجنايات والجراح      |
|-----|------------------------------------|
| ٩   | ١ _ (من حمل علينا السلاح فليس منا) |
| 11  | ٢ _ ما يباح به دم المسلم           |
| ۱۳  | ٣ _ إثم من سنَّ الفتل              |
| ١٤  | ٤ _ إِثْم جريمة القتل              |
| ١٩  | ٥ _ إَثْمُ من قتل نفسه             |
| ۲۱  | ٦ ـ قَاتَلُ نَفْسه لا يكفر         |
| 77  | ٧ _ المماثلة في القصاص             |
| ۲ ٤ | ۸ _ لا ضمان في دفع الصائل ٨        |
| 77  | ٩ _ القصاص في الأسنان              |
| ۲۸  | ١٠ ـ القسامة وحكم المرتدين         |
| ٣٨  | ١١ ـ لا يقتل مؤمن بكافر            |
| ٣٩  | ١٢ _ إذا اشترك الجماعة في جناية    |
| ٤٠  | ١٣ ـ القود من اللطمة وما شابهها    |
| ٤٠  | ١٤ _ من قتل عبده أو مثَّل به       |
| ٤٢  | ١٥ ـ لا يقتل الوالد بولده          |
| ٤٣  | ١٦ _ من قتل في عميًا بين قوم       |
| ٤٤  | ١٧ _ ما لا قود فيه                 |
| ٤٥  | ٨٨ من قتا بعد أخذ الدية            |

| صفحة<br> | الموضوع الموضوع                       |
|----------|---------------------------------------|
| ٤٦       | ١٩ ـ من آوي محدثاً                    |
| ٤٦       | ٢٠ ـ جرح العجماء جبار                 |
| ٤٧       | ٢١ ـ لا قود إلا بالسيف                |
| ٤٧       | ٢٢ ـ عقوبة الصلب                      |
| ٤٧       | ٣٣ _ القتل الخطأ                      |
| ٤٨       | ٢٤ ـ استحباب العفو                    |
|          | الفصل الثاني: الديات                  |
| ٥٦       | ١ ـ مقدار الديات                      |
| ٦٥       | ٢ ـ ديات الأعضاء والجراح              |
| ٦٧       | ٣ ـ دية الأصابع                       |
| 79       | ٤ ـ دية الجنين                        |
| ٧٣       | ٥ ـ دية الذمي والمعاهد                |
| ٧٤       | ٦ ـ دية المكاتب والعبد                |
| ٧٥       | ٧ ـ الدية على العاقلة                 |
| ٧٥       | ٨ ـ لا دية لمشرك                      |
| ٧٥       | ٩ ـ المسلمون تتكافأ دماؤهم            |
|          | الكتاب الرابع: الحدود                 |
| ٧٩       | ١ ـ الحدود كفارات                     |
| ۸١       | ٢ ـ لا شفاعة في الحدود                |
| ۸۳       | ٣ ـ عظم إِثم ارتكاب محارم الله تعالىٰ |
| ۸۳       | ٤ ـ حد الزنى وإثم فاعله               |
| ۸٥       | ٥ ـ حد الزاني المحصن الرجم            |
| ١        | ٦ ـ حد الزاني غير المحصن              |
|          | ٧ ـ إقامة الحد على أهل الذمة          |
|          | ٨ ـ مَن اعترف بالزني٨                 |
|          | ٩ ـ تأخير إقامة الحد على الحامل       |
|          | ١٠ ـ ما جاء في اللوطي                 |

| الموضوع الصفحة                          |
|-----------------------------------------|
| ١١٧ ـ ما جاء في حد شرب الخمر            |
| ١٢ _ كراهة لعن شارب الخمر               |
| ١٣٥ _ حد السرقة ونصابها                 |
| ١٤ _ حرز الأشياء بحسبها                 |
| ١٥ _ ما لا قطع فيه                      |
| ١٦ ـ حد الردة والحرابة                  |
| ١٤١ _ حد القذف                          |
| ١٨ ـ التعزير                            |
| ١٤٥ فضل إقامة الحدود                    |
| ٢٠ ـ العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان |
| ٢١ _ إقامة الحد على المريض              |
| ۲۲ _ ما جاء في درء الحدود               |
| ۲۳ _ حكم من سبّ النبي ﷺ                 |
| ٢٤ ـ لا تقام الحدود في المسجد           |
| ٢٥ ـ من استأذن بالزنئي                  |
| ٢٦ _ حكم المكرهة على الزنى              |
| المقصد الثامن                           |
| الرقائق والأخلاق والآداب                |
| المكتاب الأول: الرقائق                  |
| ١ ـ التقرب بالنوافل                     |
| ٢ ـ المبادرة بالأعمال الصالحة           |
| ٣ ـ أمر المؤمن كله خير                  |
| ٤ ـ قرب الساعة                          |
| ٥ ـ من أحب لقاء الله                    |
| ٦ _ ذهاب الصالحين الأول فالأول          |
| ٧ ـ بدأ الإسلام غريباً                  |
| ٨ ـ الخوف من الله تعالىٰ٨               |

| الصفحة<br> | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| ١٧٢        | ٩ ـ مثل الدنيا في الآخرة             |
|            | ١٠ ـ الحث على قصر الأمل              |
| ١٧٥        | ١١ ـ الإنسان مفطور علىٰ طول الأمل    |
| ١٧٧        | ١٢ ـ الحرص علىٰ المال وطول العمر     |
| 179        | ١٣ ـ لا عذر لمن بلغ الستين           |
| ۱۷۹        | ١٤ ـ الحرص علىٰ الدنيا               |
| ۱۸۲        | ١٥ ـ التحذير من التنافس علىٰ الدنيا  |
| ۲۸۱        | ١٦ ـ خطبة عتبة بن غزوان              |
|            | ١٧ ـ التحذير من محقرات الذنوب        |
| ۱۸۹        | ١٨ ـ ويبقىٰ العمل                    |
| ۱۹۰        | ١٩ ـ ما قدم من ماله فهو له           |
| ۱۹۰        | ٢٠ ـ الصحة والفراغ                   |
| 191        | ٢١ ـ مكانة الدنيا عند الله           |
| ۱۹٤        | ۲۲ ـ ولضحكتم قليلاً                  |
| 190        | ٢٣ ـ لن يدخل أحد الجنة بعمله         |
| ۱۹۸        | ٢٤ ـ القصد في العمل والمداومة عليه   |
|            | ٢٥ ـ الكفاف والقناعة                 |
|            | ٢٦ ـ الغنيٰ غنيٰ النفس               |
| ۲۰٤        | ٢٧ ـ فضل الصبر علىٰ الفقر            |
|            | ٢٨ ـ النظر إلىٰ من هو أسفل منه       |
| ۲۰۸        | ٢٩ ـ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء |
|            | ٣٠ ـ ما جاء في المساكين              |
|            | ٣١ ـ الزهد في الدنيا                 |
|            | ٣٢ _ الهمّ بالدنيا                   |
| ٠٠٠٠ ٤ ٢ ٢ | ٣٣ ـ تعس عبد الدينار                 |
| *18        | ٣٤ ـ المكثرون                        |
| ۲۱۷        | ٣٥ ـ طول العمر وحسن العمل            |

| الصفحة      | لموضوع                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 719         | ٣٠ ـ أعمار هذه الأمة                          |
|             | ٣١ ـ ذكر الموت والاستعداد له                  |
|             | ٣/ _ محاسبة النفس                             |
|             | ۳۰ ـ من خاف أدلج۳۰                            |
|             | ٤٠ ــ ملازمة التقوىٰ والورع                   |
|             | ٤٠ ـ الذين إذا رؤوا ذكر الله                  |
|             | ٤١ ـ الذين إذا غابوا لم يفتقدوا               |
|             | ٤٢ ـ شدة الزمان وعظم البلاء                   |
|             | ٤٤ ـ من أرضي الله بسخط الناس                  |
|             | ٤٥ ـ حسن الظن بالله تعالىٰ                    |
|             | ٤٠ ـ ما جاء في الأولياء                       |
|             | ٤٧ ـ التفكير والاعتبار                        |
|             | ٤٨ _ سلامة الصدر                              |
|             | ٤٩ ـ تعجيل العقوبة في الدنيا                  |
|             | الكتاب الثاني: الأخ                           |
|             | الفصل الأول: أحاديث جامعة                     |
| 750         | ١ ـ أحاديث حسن الخلق                          |
| 779         | ٢ ـ أَحاديث في خصال الخير                     |
| 177         | ٣ ـ أحاديث في الكبائر والموبقات               |
|             | الفصل الثاني: الفضائل والأَخلاق والآداب       |
| 7V <b>7</b> | ١ ـ فضل الحب في الله تعالىٰ                   |
|             | ٢ ـ إِذَا أَحب الله عَبداً حببه إِلَىٰ العباد |
|             | ٣ ـ اُلمرء مع من أحب                          |
|             | ٤ ـ تفسير البر والإثم                         |
|             | ٥ ـ مجالسة الصالحين                           |
|             |                                               |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |

| الصفحة              | الموضوع                 |
|---------------------|-------------------------|
| ۲۸۸                 | ٨ ـ ملاطفة الصغار       |
| طفةطفة              | ٩ _ قول (يا بني) للملا  |
| بره                 | ١٠ ـ تقديم الكبير وتوقي |
| 791                 | ١١ ـ فضل الستر          |
| ۲۹۳                 | ١٢ ـ فضل التيسير        |
| من رحمة الله تعالىٰ | ١٣ _ النهي عن التقنيط   |
| 790                 | ؟١ ـ النهي عن التناجي   |
| ر مجلسه             | ١٥ ـ لا يقام الرجل من   |
| ي                   | ١٦ _ الأدب في العطاس    |
| ٣٠٣                 | ١٧ ـ التثاؤب            |
| ل الطريقل           | _                       |
| طريقطريق            | ١٩ _ عزل الأذي عن ال    |
| نصالها              | ٢٠ _ حمل الأسهم من      |
| بالسلاح             | ٢١ ـ النهي عن الإِشارة  |
| لوجه                | ۲۲ ـ النهي عن ضرب ا     |
| ن عذَّب الناس       | ۲۳ ـ الوعيد الشديد لمر  |
| ٣١٢                 | ٢٤ ـ الحياء من الإيمان  |
| ٣١٦                 | ٢٥ ـ النهي عن الغضب     |
| رالشحناء            | ٢٦ ـ النهي عن الهجر و   |
| TTT                 | ٢٧ _ الرحمة             |
| TTT                 | ۲۸ ـ الرفق والعفو       |
| ٣٢٦                 | ۲۹ ـ الرفق بالحيوان     |
| ٣٣٠                 | ٣٠ ـ فضل الضعفاء        |
| حريم الكبر          | ٣١ ـ فضل التواضع وتـ    |
| ٣٣٦                 |                         |
| ٣٤٦                 |                         |
| . شيئاً )           | ٣٤ ـ (ولا تسألوا الناس  |

| الصفحة                                                     | الموضوع         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| لأَمر بالقوة وعدم العجزلأَمر بالقوة وعدم العجز             | 11_ 40          |
| · يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٣٥١                             | ٢٧ _ لا         |
| فع سوء الظن                                                |                 |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |                 |
| حلَّم والأَناة                                             | ٣٩ _ ال         |
| صبر والتوكل                                                | ٠٤ _ ال         |
| لاحتباء والاستلقاء علىٰ الظهرلاحتباء والاستلقاء علىٰ الظهر |                 |
| شبيك الأَصابع                                              | ۲3 _ تن         |
| طيب والريحان                                               |                 |
| ضاء حاجات الناس                                            | ٤٤ _ ق          |
| ف الشر عن الناسف                                           | 5_              |
| صلاح ذات البين                                             | ٦٤ _ إ          |
| فالة عثرات ذوي الهيئات                                     | <u>i</u> ] _ {V |
| نهي عن الشماتة والتعيير                                    | 11 _ 8A         |
| دال على الخير كفاعله                                       | 11 _ 89         |
| صن الملكة                                                  | 0 +             |
| سمت الصالح                                                 | 11 _ 01         |
| نزلوا الناس منازلهم                                        | ۲٥ _ أن         |
| لاقتصاد في الحب والبغضلاقتصاد في الحب والبغض               | 1 - 04          |
| لإخبار بالحبلإخبار بالحب                                   |                 |
| نرك المسلم ما لايعنيه                                      | <u> </u>        |
| ` تكونوا إمعة                                              | 70 _ k          |
| خالطة الناسخالطة الناس                                     | ٥٧ _ م          |
| نظم حرمة المؤمن                                            | ٥٨ _ ء          |
| عير الناس وشرهم                                            | ÷ _ 09          |
| ن كان مفتاحاً للخيرن                                       | ٦٠ _ م          |
| بغی                                                        | 11 _ 11         |

| <u>الصفحة</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموضوع     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الغيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٢ _ كظم    |
| سار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٣ ـ الانتم |
| المعروف ومكافأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ررة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٥ _ المشو  |
| المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦٦ ـ كفارة  |
| الس أمانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٧ _ المجا  |
| عن التجسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٨ _ النهي  |
| ل يدفع عن عرض أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ي يحلُّ من اغتابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧٠ ـ الرجل  |
| للب الدنيا بالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷۱ _ من ط   |
| اء في المزاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٢ _ ما جا  |
| ي عن المزاح فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۳ _ ما نهر |
| ِس بين الظل والشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٤ ـ الجلو  |
| الجلوس مع الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| النساء في الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٦ _ مشي    |
| علىٰ طهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۷ _ النوم  |
| طجاع علىٰ البطنطبعات علىٰ البطن البط | ۷۸ ـ الاضا  |
| اء في الإسراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۷۹ _ ما جا  |
| اء في التمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۰ ـ ما جا  |
| : البر والصلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ح جنود مجندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١ ـ الأروا- |
| كإبل لا راحلة فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲ _ الناس   |
| مسلم علىٰ المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣ ـ حق ال   |
| المؤمنين وتعاونهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤ _ تراحم   |
| لدين وصلة الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| بالجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦ _ الوصية  |
| الجيران بالطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧ ـ تعاهد ا |

| بفحة | الموضوع الع                                        |
|------|----------------------------------------------------|
| 499  | ٨ ـ الجار الأَقرب                                  |
| 499  | ٩ _ من لا يأمن جاره بوائقه                         |
| ٤٠١  | ١٠ ـ الإحسان إلىٰ اليتيم والأرملة والمسكين         |
| ٤٠٥  | ١١ _ الضيافة                                       |
| ٤٠٩  | ١٢ _ المواساة بفضول المال                          |
| ٤٠٩  | ١٣ _ النهي عن الشح                                 |
|      | ١٤ ـ السخاء والكرم                                 |
| ٤١١  | ١٥ _ الأصحاب                                       |
|      | الفصل الرابع: آداب اللسان وآفاته                   |
| ٤١٢  | الفصل الرابع: آداب اللسان وآفاته<br>١ ـ حفظ اللسان |
|      | ٢ ـ النهى عن الحديث بكل ما سمع                     |
| ٤١٧  | ٣ ـ الترغيب في الصدق والنهي عن الكذب               |
|      | ٤ _ ما يباح من الكذب                               |
| ٤٢٤  | ٥ _ الألد الخصم                                    |
| ٤٢٤  | ٦ _ تحريم الغيبة والنميمة                          |
| 271  | ٧ ـ تحريم قول الزور٧                               |
| 271  | ٨ _ ما جاء في ذي الوجهين                           |
| ٤٢٩  | ٩ _ المجاهرة بالمعاصي                              |
|      | ١٠ ـ النهي عن السباب                               |
| 247  | ١١ ـ النهي عن التحاسد والتدابر والظن               |
|      | ١٢ _ ما يجوز من الظن                               |
|      | ١٣ _ من قال لأَخيه: يا كافر                        |
| ٥٣٤  | ١٤ _ لا يقل: هلك الناس                             |
| ٤٣٦  | ١٥ ـ النهي عن اللعن                                |
| ٤٤٠  | ١٦ ـ النهي عن المدح                                |
|      | ١٧ ـ الثناء الحسن عاجل بشرىٰ المؤمن                |
|      | ١٨ ـ كتمان السر                                    |

| الصفحة                | الموضوع           |
|-----------------------|-------------------|
| ڙجروا                 | ۱۹ ـ (اشفعوا تؤ   |
| بر أَو السكوت         | ۲۰ ـ التكلم بخي   |
| ٤٤٦                   | ٢١ _ إِثم المنان  |
| استراق السمع          | ٢٢ _ النهي عن     |
| يبة صدقة              | ٢٣ _ الكلمة الط   |
| مروف والنهي عن المنكر | ٢٤ ـ الأمر بالمه  |
| هد والوعد             | ٢٥ ـ الوفاء بالع  |
| يلقىٰ لها بالاً       | ٢٦ _ الكلمة لا    |
| لميٰ سبيل السخريةلي   | ۲۷ _ الحكاية ع    |
| ٢٥٦                   | ۲۸ ـ المعاذير     |
| داب السلام            | الفصل الخامس: آه  |
| رم بینکم)             | ١ ـ (أَفشوا السلا |
| علىٰ الكثير           | ٢ _ يسلم القليل   |
| من عرفت وغيره ٢٦٤     | ٣ ـ السلام علىٰ   |
| الصبيان               | ٤ ـ السلام علىٰ   |
| المعانقة              | ٥ ـ المصافحة و    |
| أهل الذمة             | ٦ _ السلام علىٰ   |
| من يقضي حاجته         | '                 |
| ٤٧٠                   | ٨ _ الاستئذان     |
| ٤٧٠                   | ٩ _ رد السلام     |
| دأ بالسلام            | ۱۰ ـ فضل من ب     |
| أفضل                  | ١١ ـ أي السلام    |
| دم ۲۷۶                | ۱۲ ـ تكرار السا   |
| mky773                |                   |
| ل النساءل النساء      | •                 |
| باعة                  | ١٥ _ سلام الجم    |
| تبليغ السلام ١٧٤      | ۱۲ ـ ما جاء في    |

| الصفحة                                             | الموصوع  |
|----------------------------------------------------|----------|
| يسلم إذا دخل بيته                                  | _ \\     |
| السلام قبل الكلام                                  | _ \^     |
| السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم                  | _ 19     |
| ما جاء في القيام                                   | _ 7.     |
| تقبيل اليد                                         |          |
| ما جاء في (مرحبا)ما                                | _ 77     |
| سادس: ما جاء في الشعر والأَلفاظ واللهو             | القصل ال |
| ا جاء في الشُّعر                                   | ۱ _ م    |
| ن لا يقول الرفثن لا يقول الرفث                     | ۲ _ مر   |
| ة من البيان سحراً                                  | ٣ - إِد  |
| فقاً بالقوارير                                     | ٤ ـ را   |
| نهي عن سب الدهر                                    | ٥ _ ال   |
| راهة تسمية العنب كرماً                             |          |
| ٔ يقل خبثت نفسي                                    |          |
| حريم اللعب بالنود                                  | ۸ ـ تـ   |
| غناء والمعازف واللهو                               |          |
| ما جاء في الألفاظ                                  |          |
| ما جاء في السجع                                    |          |
| التشدق في الكلام                                   | - 17     |
| التفاخر بالأحساب                                   | - 14     |
| الرسائل والمكاتبات                                 |          |
| من قال: جعلني الله فداك                            | - 10     |
| من قال: أنعم الله بك عيناً                         | - 17     |
| من قال: كيف أصبحت                                  |          |
| قول الرجال: زعموا                                  | - 14     |
| ما جاء بشأن (السيد)                                | - 19     |
| قول ما شاء الله وشاء فلانقول ما شاء الله وشاء فلان | _ Y•     |

| الصفحة | لموضوع                        | 11 |
|--------|-------------------------------|----|
| ٥٠٢    | ٢١ ـ لا يقل: تعس الشيطان      |    |
|        | ٢٢ ـ الانتساب إلى الدين       |    |
| ۰۰۳    | ٢٣ _ اللعب بالبنات            |    |
| ٥٠٤    | ٢٤ ـ الأرجوحة                 |    |
| ٥٠٤    | ٢٥ _ اللعب بالحمام            |    |
|        | ٢٦ ـ النهي عن سب الريح        |    |
|        | ٢٧ _ قول: طال عمرك            |    |
|        | هرس موضّوعات الحزء الحادي عشر | ۏ  |